## عاحب في المنتين

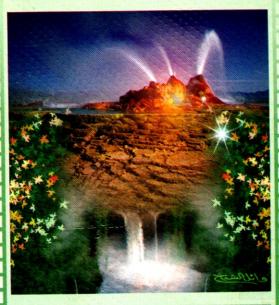

نضية الصِّنْخ الدَّكْورُ مِسَعِيدٌ عَبُدا العَظِيمُ بَنْرَهُ لَمُذَرُّدُنْهِ وَلِنْهِ لِيَّهِ

# صاحبالجنتين

غِفرالاً لَهُ ولوالدُرُ ولجميعِ لمِسْلِمِين





فَاسُ: ٢٧٧٦٩ ت : ٢٠٢٠١٥







عِيْجُ أَنْ وَقُولُونِ



﴿ الْمُرْكِنِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





#### مقدمت:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مَنْ فَنْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مَنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُ مَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهُ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (سورة النساء: ١).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا



عُظِيمًا ﴾ (سورة الأحزاب: ٧٠-٧١).

أما بعد . . .

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدي محمد عالي الله الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

قصة صاحب الجنتين هي القصة الشانية في سورة الكهف بعد قصة أصحاب الكهف وهم الفتية الذين آمنوا بربهم، ويعقبها قصة آدم وإبليس ثم قصة موسى والخضر، وتأتي قصة ذي القرنين في نهاية السورة.

وقصة صاحب الجنتين تدور حول تصحيح العقيدة، ففيها يقول المؤمن لصاحبه وهو يحاوره: ﴿ أَكَفَرْتَ بِاللَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً (٣٧) لَكَنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِي أَحَدًا ﴾ (سورة الكهف:٣٧-٣٨).

ويأتي في التعقيب عليها قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ فَيَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿ كَا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ (سورة الكهف:٤٢-٤٤)، وهي قصة



حدثت وتتكرر بين حين وآخر، هنا وهناك، على مستوى الفرد والدولة والجماعة، تصور حالة من حالات الغرور والطغيان تحدث عند البعض نتيجة تملك عرض من أعراض الدنيا الفانية، مال أو جاه أو سلطان، مما يجعله ينسى نفسه، وأن المرجع والمآب إلى الله وقد تدفعه هذه الحالة إلى التطاول على المؤمنين وتنقصهم واتهامهم بأنهم لم يحسنوا التعامل مع الدنيا، ولم يفهموها على حقيقتها!!!.

وفي مواجهة هذا الصلف، يعتز المؤمن بإيمانه، فلا ينخدع بظل زائل وزخارف ونقوش سرعان ما تنتهي، لقد وقف المؤمن على أرض صلبة، وعلم من خلقه ولماذا خلقه وإلى أين المصير؟ ولذلك فهو يواجه صاحبه المبطل الذي أعمته الدنيا عن الدين ويقول له: ﴿ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُطْفَة ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً ﴿ آَكَ لُكَنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِي وَلا أُشْرِكُ بَرَبِي أَحَداً (آ) وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوقً إلا باللَّه إِن تَرَن أَنَا أَقَلَّ منكَ مَالاً وَولَداً (آ) فَعَسَىٰ رَبِي أَن يُؤْتِينِي خَيْراً باللَّه إِن تَرَن أَنا أَقَلَّ منكَ مَالاً وَولَداً (آ) فَعَسَىٰ رَبِي أَن يُؤْتِينِي خَيْراً مِن خَيْراً مِن خَيْراً مِنْ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقًا (آ)



أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾ (سورة الكهف: ٣٧-٤١).

إن النعمة تستوجب الشكر لا الجحود والكفر، ومن جهل ذلك اليوم فغدًا لا محالة سينجلي وينكشف له الأمر، والخوف كله من أن يضرب الإنسان كف نادم بعد فوات الأوان. فحياتنا قصيرة قصيرة، والكون الذي نعيش فيه محكم ومنظم، يسير وفق أمر الله وقدرته سبحانه.

وعقب القصة يضرب مثلاً للحياة الدنيا وسرعة زوالها: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾ (سورة الكهف: ٥٤).

وتأتي هذه المقابلة بين القيم الزائلة والقيم الباقية: ﴿ الْمَالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُواَبًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ (سورة الكهف:٤٦).

إن القصة تعرض سنة من سنن الله الماضية في خلقه، وهي سنة التدافع، بين الإيمان والكفر والحق والباطل، وفي ثنايا ذلك تأتي المشاهد المتقابلة، مشهد النماء والإزدهار



المتمثل في الجنتين، إلى مشهد الدمار والبوار، ومشهد البطر والاستكبار المتمثل في صاحب الجنتين المشرك إلى مشهد الندم بعد فوات الأوان ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ مَشْهِدَ الندم بعد فوات الأوان ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهُ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بربي أَحَدًا ﴾ (سورة الكهف: ٤٢).

إن سورة الكهف هي إحــدى السور المكيــة، أي أنها نزلت قبل الهجرة، وهي تحمل خصائص وطابع القرآن المكى من حيث التركيز على العقيدة. . وتشيت قلب رسول الله عليك وصحابته الكرام ولله على مواجهتهم لصلف وغرور المشـركين، ولذلك فقصـة صاحب الجنتين تؤدي هذا الغرض على أكمل وجه، فإن كان الكفار قد افتخروا بأموالهم وأشياعهم على فقراء المسلمين، فهذا من الجهل بمكان وهو لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير الفقيـر غنيًا والغنى فقيـرًا، وما الفخر الحـقيقي إلا لأهل الإيمان الذين يعلمون الحق ويرحمون الخلق ، وبهم قام الإسلام وبه قاموا، أبصروا في ضوء الكتاب والسنة الغاية



التي من أجلها خُلقوا، فنفضوا أيديهم من الوهم والسراب، وتعلقوا بخالق الأرض والسماوات، وارتحلوا إلى ربهم متزودين بالصالحات وتشابهوا في ذلك بمن تقدمهم بإحسان، وذكره سبحانه عظة وعبرة لأولي الألباب.

فاللهم ارزقنا توبة صادقة قبل الممات، وأقلنا من العثرات والزلات، وأسبغ علينا من الرحمات والبركات ما يكون لنا هاديًا وسبيلاً إلى الجنات، فأنت ملاذنا وأنت ولينا يا خالق الأرض والسموات.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





#### \* قصة صاحب الجنتين في القرآن:

وردت هذه القصة في سورة الكهف كحكاية عما جرى بينهما في الدنيا، ثم ذُكرت عاقبة كلٍ منهما في الآخرة وذلك في سورة الصافات.

قال تعالى: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْن جَعَلْنَا لأَحَدهمًا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٣٦) كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلَم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَرًا ٣٣ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثُرُ منكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرًا (٣) وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالَمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٠ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّددتُ إِلَىٰ رَبِّي لأَجدَنَّ خَيْرًا مَّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مَن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً ﴿ ﴿ لَكَنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرَكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِن تَرَن أَنَا أَقَلُّ منكَ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ اللَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِي خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْ يُصْبِحَ

<sup>(\*)</sup> حسباناً: جمع حسبانة وهي الصاعقة.

11

وهذه القصة لرجلين كانا شريكين في بني إسرائيل، وقد ذكروا أنها تدخل ضمن عموم هذه الآية: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۞ قَالَ قَائلٌ مَّنهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞ يَقُولُ أَئنًكَ لَنَ الْمُصَدَقِينَ ۞ أَئذا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَامًا أَئنًا لَدينُونَ ۞ قَالَ قَائلٌ مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَامًا أَئنًا لَدينُونَ ۞ قَالَ هَلْكَ فَرَآهُ فِي سَوَاءَ الْجَحِيمِ لَدينُونَ ۞ قَالَ تَاللَّه إِن كدتَ لَتُردينِ ۞ وَلَوْلا نعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مَنَ الْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيتِينَ ۞ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ الْعَظِيمُ ۞ لِلْهُ وَزُ الْعَظِيمُ ۞ لِنَالُونَ ﴾ (سورة الصافات: ٥٠٥ مَانَا).

<sup>(\*)</sup> القرين: تطلق على شيطان الإنس والجن يتعاونان وكل منهما يوسوس. سواء الجحيم: وسط الجحيم. لتردين: لتهلكني. المحضرين: أي في العذاب.

## \* القصة كما وردت في كتب التفسير:

خلاصة ما ورد أن صاحبين أو أخوين من بني إسرائيل أو من هذه الأمة كان أحدهما مؤمنًا والآخر كافرًا، فأنفق المؤمن ماله في طاعة الله، بينما حرص الكافر على تشمير وتنمية ماله، وقد جرت بينهما هذه المحاورة التي قصها الله علينا في كتابه.

قوله تعالى: ﴿ وَاصْرِبْ لَهُم مَّ شَلاً رَّجُلَيْنِ ﴾ (سورة الكهف: ٣٢) هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة المؤمنين، وهو متصل بقوله: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ ﴾ (سورة الكهف: ٢٨) واختلف في اسم هذين الرجلين وتعيينهما، فقال الكلبي: نزلت في أخوين من أهل مكة مخزوميين، الكلبي: نزلت في أخوين من أهل مكة مخزومين، أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، زوج أم سلمة قبل النبي عَنِينَ مَنْ والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد، وهما الأخوان المذكوران في سورة الصافات في قوله: ﴿ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللهِ وَرِثْ كُلْ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ (سورة الصافات: ٥١) ورث كل وقال قَائِلٌ مَنْهُمْ إنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ (سورة الصافات: ٥١) ورث كل

واحد منهما أربعـة آلاف دينار، فأنفـق أحدهما مـاله في سبيل الله وطلب من أخيه شيئًا فقال ما قال، ذكره الثعلبي والقـشـيري، وقـيل: نزلت فـي النبي عَلِيْكُ وأهل مكة. وقـيل: هو مثل لجـميع مـن آمن بالله وجمـيع من كفـر، وقـيل: هو مثل لعـيينة بـن حصن وأصـحابه مع سلمـان وصهيب وأصحابه، شبههم الله بالرجلين من بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذا، في قول ابن عباس وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ السَّمِهُ وَالسَّمِهُ قـرطوش. وهمـا اللذان وصفـهـما الله تعـالي في سـورة الصافات. وكذا ذكر محمد بن الحسن المقرئ قال: اسم الخير منهما تمليخا، والآخـر قرطوش، وأنهما كانا شريكين ثم اقتسما المال فصار لكل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار، فاشترى المؤمن منهما عبيدًا بألف وأعتقهم، وبالألف الثانية ثيابًا فكسا العُراة وبالألف الثالثة طعامًا فأطعم الجوع، وبني أيضًا مساجد، وفعل خيرًا، وأما الآخـر فنكح بماله نساء ذوات يسار، واشترى دواب وبقرًا فــاستنتجها فنمت له نماء

مفرطًا، وأتجر بباقـيها فـربح حتى فـاق أهل زمانه غني، وأدركت الأول الحاجة، فأراد أن يستخدم نفسه في جنة يخدمها فقال: لو ذهبت لشريكي وصاحبي فسألته أن يستخدمني في بعض جناته رجوت أن يكون ذلك أصلح بي، فجاءه فلم يكد يصل إليه من غلظ الحجاب، فلما دخل عليه وعرفه وسأله حاجـته قال له: ألم أكن قاسمتك المال نصفين! فما صنعت بمالك؟ قال: اشتريت به من الله تعالى ما هو خير منه وأبقى فقال: أئنك لمن المصدقين، ما أظن الساعة قائمة! وما أراك إلا سفيهًا، وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان، أو ما ترى ما صنعت أنا بمالي حـتى آل إلى ما تراه من الثـروة وحسن الحـال، وذلك أني كسبت وسفهت أنت، اخرج عني. ثم كان من قصة هذا الغني ما ذكره الله تعالى في القرآن من الإمحاطة بثمره وذهابها أصلاً بما أرسل عليها من السماء من الحسبان. وقد ذكر الثعلبي هذه الـقصة بلفظ آخر، والمعنى متـقارب. قال عطاء: كانا شريكين لهما ثمانية آلاف دينار. وقيل: ورثاه

17

من أبيهما وكانا أخوين فاقتــسماها، فأشترى أحدهما أرضًا بألف دينار، فقال: صاحبه: اللهم إن فلانًا قد اشترى أرضًا بألف دينار وإني اشتـريت منك أرضًا في الجنة بألف دينـار فتصدق بها، ثم إن صاحبه بني داراً بألف دينار فقال: اللهم إن فلانًا بني دارًا بألف دينار وإني أشتري منك دارًا في الجنة بألف دينار، فتـصدق بها، ثم تزوج امـرأة فأنفق عليها ألف دينار، فقال: اللهم إن فلانًا تزوج امرأة بألف دنيار وإنى أخطب إليك من نساء الجنة بألف دينار، فتصدق بألف دينار. ثم اشترى خدّمًا ومتاعًا بألف دينار، وإنى أشتري منك خــدمًا ومتاعًا من الجنة بألف دينــار، فــتصـدق بألف دينار. ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لعل صاحبي ينالُني معروفه فأتاه فقال: ما فعل مالُك؟ فـأخبره قصـته فقال: وإنك لمن المصدقين بهذا الحديث! والله لا أعطيك شيئًا! ثم قال له: أنت تعبد إله السماء، وأنا لا أعبد إلا صنمًا، فقال صاحبه: والله لأعظنه، فوعظه وذكره وخوفه. فقال: سر بنا نصطد السمك، فمن صاد أكثر فهو على

حق، فقال له: يا أخي! إن الدنيا أحقر عند الله من أن يجعلها ثوابًا لمحسن أو عقابًا لكافر. قال: فأكرهه على الخروج معه، فابتلاهما الله، فجعل الكافر يرمى شبكته ويسمي باسم صنمه، فتطلع متدفقة سمكًا. وجعل المؤمن يرمي شبكته ويسمى باسم الله فلا يطلع لــه فيهــا شيء، فقال له: كيف ترى! أنا أكثـر منك في الدنيا نصيبًا ومنزلةً ونفرًا، كذلك أكون أفضل منك في الآخرة إن كان ما تقول بزعمك حقًّا، قال: فضج الملك الموكل بهما، فأمر الله تعالى جبريل أن يأخذه فيذهب به إلى الجنان فيريه منازل المؤمن فيها، فلما رأى ما أعد الله له قال: وعزتك لا يضره ما ناله من الدنيا بعد ما يكون مصيره إلى هذا، وأراه منازل الكافر في جهنم، فقال: وعزتك لا ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا، ثم إن الله تعالى توفى المؤمن وأهلك الكافر بعذاب من عنده، فلما استقر المؤمن فِي الجنة ورأى ما أعد الله له أقبل هو وأصحابه يتساءلون، فقال: ﴿ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمَ الْمُصَدِّقِينَ ﴾ الآية،

فنادى مناد: يا أهل الجنة هل أنتم مطلعون فاطلع إلى جهنم فرآه في سواء الجحيم، فنزلت: ﴿ وَاصْرِبْ لَهُم مَثَلاً ﴾ (سورة الكهف: ٣٢).

بيَّن الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة، وبين حالهما في الآخرة في سورة «الصافات» في قوله: ﴿ يُقُولُ أَئِنَكَ لَنَ الْمُصَدَقِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِمُثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ (سورة الصافات: ٢٥-٦٢).

قال ابن عطية: وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين، وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه من الآخر فأنفق في طاعة الله حتى عيره الآخر، وجرت بينهما المحاورة فغرقها الله تعالى في ليلة، وإياها عني بهذه الآية. وقد قيل: إن هذا مثل ضربه الله تعالى لهذا الأمة، وليس بخبر عن حال متقدمة، لتزهد في الدنيا وترغب في بخبر عن حال متقدمة، لتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، وجعله زجراً وإنذاراً، ذكره الماوردي. وسياق الآية يدل على خلاف هذا، والله أعلم.

#### \* قصة صاحب الجنتين مثل مضروب لحال الكافرين والمؤمنين:

قال تعالى: ﴿ وَاصْرِبْ لَهُم مَثَلاً رَجُلَيْنِ ﴾ (سورة الكهف: ٣٢) أي: مثل حال الكافرين والمؤمنين بحال رجلين كانا أخوين في بني إسرائيل فهذا مثل من أمثال القرآن، وقد ذكر الله في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال: ﴿ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (سورة الحشر: ٢١)، ﴿ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ اللَّمْثَالُ نَصْرِبُهَا للنَّاسِ وَمَا يَعْقَلُهَا إِلاَّ الْعَالُونَ ﴾ (سورة العنكبوت: ٤٣)، ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلِ لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (سورة العنكبوت: ٤٤)، ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (سورة الزمر: ٢٧).

وعن علي وطي أن رسول الله عليه الله عليه الله انزل الله انزل الله انزل الله انزل القرآن آمراً وزاجراً، وسنة خالية ومثلاً مضروباً» .

ويطلق المثل على الحال والقصة العجيبة الشأن كقوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.



آسِنٍ ﴾ (سورة محمد: ١٥) أي قصتها التي يتعجب منها.

والمثل في القرآن عبارة عن إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس سواء كانت تشبيهًا أو قولاً مرسلاً.

قال ابن القيم في أمثال القرآن: «تشبيه شيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر . . . » اه.

#### ■ والأمثال في القرآن ثلاثة أنواع:

١ ـ الأمثال المصرحة.

٢ \_ الأمثال الكامنة.

٣ ـ الأمثال المرسلة.

#### ١- الأمثال المصرحة:

هي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه كقوله تعالى: ﴿ مَثْلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لِاَّ يُبْصِرُونَ سَ صُمِّ

بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ( ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ جَلَرَ الْمَوْتِ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ جَلَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ( آ ) يَكَادُ الْبَرْقُ يَجْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (سورة البقرة : ١٧ - ٢٠) . وأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (سورة البقرة : ١٧ - ٢٠) .

وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز مثل: ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ ﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ (سورة الإسراء: ١١٠).

#### ٣ ـ الأمثال المرسلة:

وهي جُمل أرسلت إرسالاً من غير تصريح بلفظ التشبيه فهي آيات جارية مجرى الأمشال مثل: ﴿ الآنَ حَصْحَصُ الْحَقُ ﴾ (سورة يوصف:٥١)، ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ

YY TO

كَاشِفَةٌ ﴾ (سورة النجم: ٥٨)، ﴿ لَكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الانعام: ٦٧)، ﴿ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (سورة مود: ٨١)، ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّيُ إِلا بِأَهْلِهِ ﴾ (سورة فاطر: ٤٣)، ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (سورة المؤمنون: ٥٣). والحرج الكبير هنا في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى في مقام الهزل والمزاح.

وكما عنى العلماء بأمثال القرآن فإنهم عنوا كذلك بالأمثال النبوية، وعقد لها الترمذي بابًا في جامعه أورد فيه أربعين حديثًا.

ومن العلماء من أفرد الأمشال في القرآن بالتأليف كالماوردي، ومنهم من عقد لها بابًا في كتاب من كتبه كالسيوطي في (أعلام الموقعين)، وابن القيم في (أعلام الموقعين)، وقد بلغ بها بضعة وأربعين مثلاً.

والأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس كمثل المنفق رياء حيث لا ينتفع بصدقته ﴿ فَمَثْلُهُ كَمَثْلِ صَفْوَان عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمًا كَسَبُوا ﴾ (سورة البقرة: ٢٦٤).

وتكشف الأمشال عن الحقائق، وتعرض الغائب في معرض الحاضر كقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاًّ كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٥).

ويضرب المثل للترغيب في الممثل كما في قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثْلِ حَبَّةً أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةً مِّائَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لَمِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢٦١).

ويضرب المثل للتنفير حيث يكون المحثل به مما تكرهه النفوس كقوله تعالى في النهي عن الغيبة: ﴿ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَمْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ بعضكُم بعضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَمْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ (سورة الحجرات: ١٢).

ويضرب المثل لمدح الممثل كقوله تعالى في الصحابة: ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ (سورة الفتح: ٢٩).

والأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في

\*\*\*

الزجر وأقوم في الإقناع، ولذلك أكثر الله تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة والعبرة، وضربها النبي عليه في حديثه، واستعان بها الداعون إلى الله في كل عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة. فاستخدم أمثال القرآن والسنة، ومن جملتها المثل المضروب في قصة صاحب الجنتين لتبسيط المعاني، وإزالة الشبهات، وتشويق النفوس للعمل بطاعة الله وإزالة الشبهات، وتشويق النفوس للعمل بطاعة الله وتنفيرها من كل ما يغضب الله تعالى.

#### \* القصة صورة للتواصل السجيب بين الدنيا والآخرة:

الدنيا والآخرة حسبة واحدة وطريق واحد، فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل، وقد ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، وما من يوم يمر علينا إلا ويقربنا من لقاء الله، فما أنت إلا أيام مجموعة، وإذا مضى يوم مضى بعضك، ولذا قالوا: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، وعمره يقوده إلى موته ﴿كُلُ عمره، وعمره يقوده إلى موته ﴿كُلُ عمره، وعمره يقوده إلى موته ﴿كُلُ



لحظات معدودات، وتنتهي فترة الاختبار والامتحان، ويلقى كل منا ربه، حيث يُجازى المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، والأمر إما جنة وإما نار. قال تعالى: ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سنينَ (١١٦) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ (١١٦) قَالُ إِن لَبِشْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لُوْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلُ الْعَادِينَ (١١٦) قَالُ إِن لَبِشْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لُو أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١٥) أَفَحَسبتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَشًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لا تَرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلكُ الْحَقِّ (سورة المؤمنون: ١١٦-١١٥). ترجعُونَ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلكُ الْحَقِّ (سورة المؤمنون: ١١٥-١١٥). التواصل السريع والعجيب بين الدنيا والآخرة، فقد انتقلت التواصل السريع والعجيب بين الدنيا والآخرة، فقد انتقلت بنا من حكاية ما حدث بين الرجلين هنا لتصور لنا نهاية كل منهما هناك وكأن قد، فالأحداث متلاحقة، والدنيا سريعة منهما هناك وكأن قد، فالأحداث متلاحقة، والدنيا سريعة

الزوال والانتهاء، والسعيــد من وُعظ بغيــره، وشبيــه بهذا

Y1 3

التواصل السريع ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلالَة مِن طِينِ (١) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينِ (١) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينِ (١) ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَة عَلَقَامًا فَكَسَوْنَا الْعُظَة عَظَامًا فَكَسَوْنَا الْعُظَامَ خُمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (سورة المُعظامَ خُمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (سورة المؤمنون:١٢-١٤)، ثم يأتي بعد ذكر مراحل نمو الجنين في بطن المؤمنون:٢١-١٤)، ثم يأتي بعد ذكر مراحل نمو الجنين في بطن أمه، قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَيْتُونَ ﴾

(سُورة المؤمنون: ١٥).

وكذلك ما ورد في قصة صاحب يس، فقد أتى من أقصى المدينة يسعى قال: ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ آ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ آ وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ آ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ فَطَرَنِي وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ آ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنقِذُونَ آ آ إِنِي إِذًا لَفِي ضَلال بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنقِذُونَ آ آ إِنِي إِذًا لَفِي ضَلال مُبْرِي آ إِنِي آمَنْتُ بِرِبَكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾ (سورة يس: ٢٠-٢٥)، فلما أخذوه وقتلوه نصحهم ميتًا كما نصحهم حيًا قال: ﴿ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ آ آ إِبِمَا غَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾

وهكذا تواصلت الحياتان سريعًا، وهذا هو الشأن في قصة فرعون، فقد أغرقه سبحانه في اليم وقال: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجّيكَ بَبَدَنكَ لِتَكُونَ لَمِنْ خَلْفَكَ آيَةً ﴾ (سورة يونس: ٩٢)، ولم تكن هذه نهاية أمره فقد أوضحت الآيات ما يعانيه الآن، قال تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخُلُوا آلَ فَرْعَوْنَ أَشَدً الْعَذَابِ ﴾ (سورة غافر: ٤٦).

وكثيرًا ما يأتي خبر الساعة بصيغة الماضي لتحقق وقوعه وقرب ذلك قال تعالى: ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجُلُوهُ ﴾ (سورة النحل: ١)، وقال: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ (سورة القمر: ١)، وقال: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةً مَعْرضُونَ ﴾ (سورة الانبياء: ١).

وفي قصة صاحب الجنتين، وكأن الرجلين سرعان ما قُبضا وماتا وانتقلا إلى الله تعالى وكما اختلف حالهما في الدنيا، فكذلك لم يتساويا في الآخرة ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ (سورة الشورى:٧).

فعلى المسلم أن لا ينافس في عز الدنيا ولا يجزع من



ذلها فله شأن وللناس شأن وعليه أن يتحقق سرعة الرحيل، فلا داعي لطول الأمل ولا لليأس والقنوط من رحمة الله، وإلا فـما هي إلا لحظات معدودات، ولو غُـمس في الجنة غمسة واحدة لنسى معها بؤس الدنيا وشقاءها.

### \* زيارة أهل الجناة بعضهم بعضًا وتذاكرهم ما كان بينهم في الدانيا:

قوله تعالى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (سورة الصافات: ٢٧) أي عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وماذا كانوا يعانون في مجالسهم وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يجيئون بكل خير عظيم من مأكل وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

قال ابن القيم: إن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتحدثون ويسأل بعضهم بعضًا عن أحوال كانت في الدنيا فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم: إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة ويقول ما حكاه الله عنه يقول: أئنك لمن المصدقين بأنا نبعث ونجازى

بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن مزقنا البلى وكنا ترابًا وعظامًا ثم يقول المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مطلعون في النار لننظر منزلة قريني هذا وما صار إليه.

هذا أظهر الأقوال وفيها قولان آخران (أحدهما) أن الملائكة تقول لهؤلاء المتذاكرين الذين يحدث بعضهم بعضًا: هل أنتم مطلعون رواه عطاء عن ابن عباس، (والثاني) أنه من قول الله عزَّ وجلَّ لأهل الجنة يقول لهم: هل أنتم مطلعون والصحيح القول الأول وأن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه والسياق كله والإخبار عنه وعن حال قرينه قال كعب: «بين الجنة والنار كوي فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض تلك الكوي» (وقوله) فاطلع أي أشرف قـال مقاتل: لما قال لأهل الجنة: هل أنتم مطلعون قـالوا له: أنت أعرف به منا فاطلع أنت فأشرف فرأى قـرينه في سواء الجحيم ولولا أن الله عرفه إياه لما عرفه لقد تغيير وجهه ولونه وغيره العذاب أشد تغيير فعندها قال: تالله إن كدت لتسردين ولولا نعمة



ربي لكنت من المحـضرين أي إن كدت لتـهلكني ولولا أن أنعم الله على بنعمته لكنت من المحضرين معك في العذاب وقال تعالى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ٢٠٠ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلُنَا مُشْفَقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم (٣٧) إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحيمُ ﴾ (سورة الطور: ٢٥-٢٨). وقال الطبراني حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا المسيب بن شريك عن بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة قال سئل رسول الله عَلَيْكُمْ : أيتزاور أهل الجنة؟، قال: «يزور الأعلى الأسفل، ولا يزور الأسفل الأعلى، إلا اللذين يتحابون في الله يأتون منها حيث شاؤا على النوق محتقبين الحشايا» .

وقال الدورقي حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثنا سلمان بن المغيرة عن حميد بن هــلال قال: «بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى» وقــد تقدم

<sup>(</sup>۱) أي جعلوا وراءهم الفرش، والحشايا القرش واحدها حشية. إسناده ضعيف فيه بشر بن نمير متروك متهم.

حديث علقمة بن مرثد عن يحيى بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا الحسن بن حماد حدثنا جابر بن نوح عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب يرفعه: «إن أهل الجنة يتزاورون على النجائب» ، وقد تقدم، فأهل الجنة يتزاورون فيها ويستزير بعضهم بعضًا وبذلك تتم لذتهم وسرورهم ولهذا قال حارثة للنبي عَلِيْكِيْم وقد سأله: «كيف أصبحت يا حارثة؟،، قال: أصبحت مؤمنًا حقًا، قال: «إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟»، قال عزفت تفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً، وإلى أهل الجنة يتـرّاورون فـيـهـا، وإلى أهل النار يعـذبون فـيـهـا، فقال: «عبد نور الله قلبه» .

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا عبد الله حدثنا سلمة بن

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف واصل بن السائب وجابر بن نوح وأبي سورة.

<sup>(</sup>٢) عزفت نفسى عن الدنيا: أي كرهتها وعافتها.

 <sup>(</sup>٣) حديث ضعيف: قال الهيشمي في مجمع الزرادد: فيه يوسف لن عطيه لا
 بحتج به، وقال بن حجر في «الإصابة»: قال البيهقي هذا منكر.

شيب حدثنا سعيد بن دينار عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال قال رسول الله عار «إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض، قال فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعا جميعًا، فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غضر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغضر لنا". قال وحدثني حمزة بن العباس أنبأنا عبد الله بن عثمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا إسماعيل بن عياش قال حدثني ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن مانع أن رسول الله عَلَيْكُم عَال : «إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجب وأنهم يؤتون في الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عزُّ وجلُّ، فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فيقولون: أمطري علينا فما يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم، ثم

<sup>(</sup>ا كوإذا تذاكروا وما كان بينهم فتذاكروا فيما كان يشكل عليهم في الدنيا من مسائل العلم وفهم القرآن والسنة ألذ من الطعام والشراب والجماع فتذاكر ذلك في الجنة أعظم لذة وهذه لذة يختص بها أهل العلم ويتمسزون بها على من عداهم.

يبعث الله ريحاً غير مؤذية فتنسف كثائب من مسك عن أيمانهم وعن شـمـائلهم، فياخد ذلك المسك في نواصي خيولهم وفي مفارقهم وفي رؤوسهم، ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه، فيتعلق ذلك السك في تلك الجمام وفي الخيل وفيما سوى ذلك من الثياب، ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله تعالى، فإذا المرأة تنادي بعض أولئك: يا عبــد الله أمــا لك فــينـا حاجة؟ فيقول: ما أنت ومن أنت؟ فتقول: أنا زوجتك وحبك فيقول: ما كنت علمت بمكانك، فتقول المرأة: أو ما علمت أن الله قال: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّة أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (سورة السجدة: ١٧)، فيقول: بلى وربي فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعين خريفًا لا يلتفت ولا يعود ما يشغله عنها إلا ما هو فيه من النعيم والكرامة»، حدثني حمزة أنبأني عبد الله بن عثمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا رشدين بن سعد قال حدثني ابن أنعم أنا أبا هريرة قال: «إن أهل الجنة ليتزاورون على العيس الجون (١) عليها رحال الميس (٢) تثير

<sup>(</sup>١) هي الإبل البيض مع سواد يسير، واحدها أعيس وعيساء. (٢) الميس: شنجر تعمل منه أكوار الإبل ورحالها.

مناسمها(۱) غبار المسك، خطام أو زمام أحدها خير من الدنيا وما فيها،، وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عـمرو بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيـه عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْكُم أنه ســأل جبـريل عن هذه الآية ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾ (سورة الزمر: ٦٨). قال: «هم الشهداء ييعثهم الله متقلدين أسيافهم حول عرشه، فأتاهم ملائكة من المحشر بنجائب من ياقوت، أزمتها الدر الأبيض برحال الذهب، أعناقها السندس والاستبرق، ونمارقها ألين من الحرير، مد خطاها مد أبصار الرجال، يسيرون في الجنة على خيول يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا ننظر كيف يقضي الله بين خلقه، يضحك الله إليهم، وإذا ضحك الله إلى عبد في موطن فلا حساب عليه،.

قال ابن أبي الدنيا وحدثنا الفضل ابن جعفر ابن حسن حدثنا أبي عن الحسن بن علي عن علي قال: سمعت رسول الله عليا يقول: «إن في الجنة الشجرة يخرج من

<sup>(</sup>١)أي أخفاها.

أعلاها حلل ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت، لا تروث ولا تبول لها أجنحة خطوها مد بصرها، فيركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاؤوا، فيقول الذين أسفل منهم درجة: يا رب بم بلغ عبادك هذه الكرامة؟ قال: فيقال لهم: كانوا يصلون في الليل وكنتم تنامون، وكانوا يصومون وكنتم تاكلون، وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون، وكانوا، يقاتلون وكنتم تجبنون،

قال: ولهم زيارة أخرى أعلى من هذه وأجل وذلك حين يزورون ربهم تبارك وتعالى فيريهم وجهه ويسمعهم كلامه ويحل عليهم رضوانه (۱).

#### \* المؤمن في الجنة يطلع على الكافر فيزداد شكرًا:

الجنة عالية والنار هاوية، والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وأهلها ينادي عليهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وأن تشبوا فلا تمهرموا أبدًا،

<sup>(</sup>١) هـحادي الأرواح؛ (ص: ٢٤٤-٢٤٧) طبعة دار الحديث.



وأن تصحوا فلا تسقموا أبدًا، وأن تنعموا فلا تيأسوا أبدًا.

وفي حديث جابر بن عبد الله ولا أن النبي عليكم قال: «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحا كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس، (۱) ، فلا حزن ولا تكدير، بل نعيم مقيم.

وقوله تعالى: ﴿ فَاطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴾ (سورة الصافات:٥٥). لا تعارض بينه وبين ما ورد في نصوص الكتاب والسنة إذ أنها خرجت من مشكاة واحدة، وقد ذكر العلماء: أن المؤمن اطلع في الكوي الموجودة بين الجنة والنار فرأى صاحبه الكافر وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد فعرفه ورأى جماجم القوم تغلي؛ فازداد شكرًا لله تعالى

<sup>(</sup>۱<sup>)</sup> رواه مسلم.

وهذا من تمام وكمال نعيم أهل الجنة.

## \* المؤمن لا يتذكر في الجنة أشد عليه من الموت في الدنيا:

يتذكر المؤمن ما مر عليه في الدنيا من الشدة فلا يذكر أشد عليه من الموت وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ اللهُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ (سورة الصافات:٩٩).

وقد وردت النصوص تفيد ذبح الموت بين الجنة والنار.

عن أبي سعيد الخدري ولي قال: قال رسول الله عين أبي سعيد الخدري ولي قال: قال رسول الله عين أبي يه عن أبي سعيد الخدري ولي قال: «يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار في قيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ في شرئبون وينظرون هذا؟ ويقولون: نعم هذا الموت، ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ في شرئبون وينظرون ويقولون: هذا الموت، قال: فيؤمر به فيذبح، قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت ثم قرأ رسول الله والله والنارهم يوم الحسرة إذ قُضي الأمرُ وَهُمْ في غَفْلة وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ ﴿ وَأَنذرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ قُضِي الْأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلة وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ ﴾ (سورة مريم: ٣٩)»

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه.



- وفي الصحيحين أيضًا من حديث ابن عمر ولي أن رسول الله علي الله الناد «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل الناد النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه.
- وعنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار أتي بالموت حتى يجعل بين النار والجنة، ثم ينادى: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت؛ فيزداد أهل الجنة فرحاً، ويزداد أهل النار حزناً إلى جهنم».
  - وعن أبي هريرة وطن أن رسول الله عليه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت ملبيا، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاهة، فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا، فيضجع فيتول هؤلاء وهؤلاء: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت،

<sup>(</sup>١) رواه النسائي، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وهذا الكبش والاضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقــة لا خيال ولا تمثيل كمــا أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحًا وقال: الموت عرض والعرض لا يتجسم فضلاً عن أن يذبح وهذا لا يصح؛ فإن الله سبحانه وتعالى ينشيء من الموت صورة كبش يذبح كما ينشىء من الأعمال صوراً معاينة يثاب بها ويعاقب، والله تعالى ينشيء من الأعراض أجسامًا تكون الأعراض مادة لها، وينشيء من الأجسام أعراضًا، كما ينشىء سبحانه وتعالى من الأعراض أعراضًا، ومن الأجسام أجسامًا فالأقسام الأربعة ممكنة مقدروة للرب تعالى ولا يستلزم جمعًا بين النقسيضين ولا شيئًا من المحال ولا حاجة إلى تكلف من قال: إن الذبح لملك الموت فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل القائل أن لفظ الحديث يدل على أن نفس العرض يذبح وظن غالط آخر أن العرض يعدم ويزول ويصير مكانه جسم



يذبح ولم يهتد الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه وأن الله سبحانه ينشئ من الأعراض أجسامًـا ويجعلها مادة لها كما في الصحيح عنه عارياتهم: «تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان، الحديث، فهذه هي القراءة التي ينشئها الله سبحانه وتعالى غمامتين وكذلك قموله في الحديث الآخر: «إن ما تذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوى كدوى النحل يذكرن صاحبهن، (ذكره أحمد)، وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التي يراها: «فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، وأنا عملك السييء»، وهذا حقيقة لا خيال ولكن الله سبحانه وتعالى أنشأ له من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيمانهم أنشأ الله سبحانه وتعالى لهم منه نوراً يسعى بين أيديهم فهذا أمر معقول لو لم يرد به النص، فورود النص به من باب تطابق السمع والعقل، وقــال سعــيد عن قــتادة بلغنا أن نبي الله عَلَيْكُم قــال: «إن المؤمن إذا خرج من قبره صُور له عمله في صورة حسنة وبشارة

حسنة، فيقول له: من أنت فوالله إني لأراك امرءُ الصدق، فيقول له: أنا عملك، فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنة، أما الكافر إذا خرج من قبره صُور له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة، فيقول: ما أنت فوالله إني لأراك امرءُ السوء، فيقول له: أنا عملك، فينطلق به حتى يدخله النار،، وقال مجاهد مثل ذلك، وقال ابن جريج: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له: من أنت فيقول: أنا عملك فيجعل له نورًا بين يديه حتى يدخله الجنة فذلك قوله: ﴿ يَهْديهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ (سورة يونس:٩)، والكافـر يمثل له عمله في صـورة سيـئة وريح نتنة فـيلازم صاحبه وينطلق به حتى يقذفه في النار، وقال ابن المبارك ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر هذه الآية: ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بمَـيّــتينَ (٥٠ إِلاَّ مَــوْتَتَنَا الأُولَىٰ وَمَـا نَحْنُ بمُعَــذَّبينَ ﴾ (سورة الصافات:٥٨-٥٩)، قال: اعلموا أن كل نعيم بعده الموت أنه يقطعه فقـالوا: أفما نحن بميتين إلا مـوتتنا الأولى وما نحن مِعَــذَبِينَ قَيلُ: لا، قــالوا: إن هذا لهو الفوز الــعظيم. وكان

يزيد الرقاشي يقول في كلامه: أمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم العيش وأمنوا من الأسقام، فهنا هم في جوار الله طول المقام، ثم يبكي حتى تجري دموعه على لحيته.

#### \* كل قرين يقتدى إلا من رحم الله:

الحمام مع الحمام، والحيات مع الحيات، والثعالب مع الخيات، والثعالب مع الشعالب، والطيور على أشكالها تقع، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (٧٧) يَا وَيُلْتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً (٨٦) لَقَدْ أَضِلَنِي عَنِ الذَكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً ﴾ (سورة الفرقان: ٢٧-٢٩).

وقد نزلت بشأن عقبة بن أبي معيط ـ أشقى القوم ـ وكان رغم كفره يحسن التعامل مع رسول الله عليا ، فلما أتى صاحبه من الشام، ودفعه لإيذاء النبي عليا ، فقام عقبة ووضع سلا الجزور على ظهر رسول الله عليا وهو ساجد أمام الكعبة تارة، وخنقه بطرف ردائه تارة أخرى ففيه نزلت هذه الآيات، توضع أنه يعض على يديه، وليس فقط أطراف أصابعه وهذا ندم لا ينفع إذ أنه بعد فوات الأوان.

وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعري وطالته أن النبي عرب الأشعري وطالته أن النبي عرب الله على المسلام وجليس السوء: كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يُحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحًا منتنة،

وعن أي هريرة وطفي أن النبي علي قال: «الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل» أي: من تصادق؛ فاحرص على أن لا تصاحب إلا مؤمنًا، وأن لا يأكل طعامك إلا تقي.

وقد كان صاحب الجنتين قرينًا للمؤمن، قيل كان أخاه أو صاحبه، قد بلغ من خطورة صاحب الجنتين الكافر أن حاول إضلال أخيه وتشكيكه، قال المؤمن: ﴿إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (۞ يَقُولُ أَئِنَكَ لَمَنَ الْمُصَدِّقِينَ (۞ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنًا لَمَدينُونَ (۞ فَاطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ أَئِنًا لَمَدينُونَ (۞ فَاطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ

<sup>(</sup>١)متفق عليه.

<sup>(</sup>٢)رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

الْجَحِيمِ (سورة الصافات: ٥١-٥٥). ومعنى أئنك لمن المصدقين أي بالبعث والنشور والحساب والجزاء، وقال ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر والعناد، يدل عليه ما ورد في سورة الكهف ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٥ وَمَا أَظُنُ السَّاعَة قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتَ إِلَى رَبِي لِأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (سورة الكهف: ٣٥-٣٦).

لقد كان منكرًا للبعث، ولذلك قال: ﴿ أَئِذًا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَامًا أَئنًا لَمدينُونَ ﴾ (سورة الصافات:٥٣) أي: كيف نُجازى ونُحاسب وقد صرنا ترابًا وعظامًا بعد موتنا، وهو شبيه بمن قال الله فيه: ﴿ قُلْ يُحْسِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بَكُلَّ خَلْق عَلِيمٌ ﴾ (سورة يس:٧٩)، إن صحبة أمثال هؤلاء شر عظيم، ولذلك ينسخي التساعد عنهم، فإن لم تجد بدًا ولا سعة فليكن اقترابك منهم اقتراب الناصح الأمين، وإلا فملازمة الحيات والعـقارب أهون من الاختلاط بأمـثال هؤلاء الذين يميتـون القلوب ويخربون العقـول، ولذلك استشـعر المؤمن رحمة ربه ونعمته عليه فيقال لقرينه الكافر إن كدت لتردين

فالخير كله بيديه سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله وأعظم هذه النعم التوفيق للإيمان، وأن يُختم للعبد بإحسان.

\* انحراف صاحب الجنتين وغيره يساوي لذة ساعة وألم دهر:

شقى صاحب الجنتين بجمع المال وحفظه واستثماره، وضرب كف نادم بعد فوات الأوان تخربت البساتين ﴿ وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بُوبِي أَحَدًا ﴾ (سورة عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بُوبِي أَحَدًا ﴾ (سورة

الكهف: ٤٢) وهذا في الدنيا، ثم ولعذاب الآخرة أشد، فقد مات صاحب الجنتين، وارتحل عن ماله وأهله وولده، وترك الدنيا بأسرها، ليواجه عنذابًا مقيمًا، خالدًا فيه أبدًا، قال تعالى: ﴿ فَاطلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۞ قَالَ تَاللّهِ إِن كِدتً لَتُردينِ ۞ وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ (سورة الصافات: ٥٥-٥٥).

واهم من يظن أن السعادة تكمن في تكديس المال وجمع الثروات والبساتين وكثرة الأولاد وبناء العقارات والقصور، وإن حدث فهي لذة ساعة وألم دهر قال تعالى: ﴿ فَلا تُعْجِبْكَ أَمْواللهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذَّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ ﴾ (سورة التوبة: ٥٥).

قال بعض السلف: يعذبون بجمعها، وتزهق أنفسهم بحبها، وهم كافرون بمنع حق الله فيها.

وكان ابن مسعود ولحظ يقول: «ما أصبح أحد في الدنيا إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة».

وقد قصَّ علينا جلَّ وعلا قـصة قارون فقال سـبحانه:

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾ (سورة القصص: ٧٩). وانبهر به الناس فقالوا: ﴿ إِنَّهُ لَذُو حَظَّ عَظِيمٍ ﴾ (سورة القصص: ٧٩). ولم يكن الأمر كذلك، فقد كان كافرًا بالله تعالى قال: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةً يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مَنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴾ (سورة القصص: ٨١).

إن الدنيا يعطيها ربنا لمن يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن أحب ولذلك قال الذين أوتوا العلم والإيمان، لمن انبهر بالزينات والنقوش: ﴿ وَيْلَكُمْ ثُوَابُ اللَّه خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالًّا وَلا يُلَقًاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ ﴾

(سورة القصص: ٨٠).

وختمت القصة بقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعُلُهَا لِلدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعُلُهَا لِللَّهِ اللَّارِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

(سورة القصص: ٨٣).

فالسعادة الحقيقية ليست في المال أو الجاه أو كثرة الأولاد، وإنما هي في طاعة الله تعالى: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ ولا يَشْقَىٰ (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا

in the second

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ أَعْمَىٰ (١٣٤ قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (٢٤٠ قَالَ كَذَلِكَ أَتَنَكَ آيَاتُنَا فَنَسَيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ كُنتُ بَصِيرًا (٢٤٠ قَالَ كَذَلِكَ أَتَنَكَ آيَاتُنَا فَنَسيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيُومَ تُنسَىٰ (٢٢١ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى (سورة طه: ١٢٧- ١٢٧) فلابد من إسلام الوجه لله، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصَدَّعون من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصَدَّعون من كفر فعليه كفره، ومن آمن وعمل صاحاً فلأنفسهم من كفر فعليه كفره، ومن آمن وعمل صاحاً فلأنفسهم يهدون، يوم عناه سبحانه بقوله: ﴿ يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ كَاللّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿ (سورة الشعراء: ٨٨-٨٥).

﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ آَ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿ آَ وَصَاحِبَته وَبَيهِ ﴿ الْكُلِّ امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَعُذَ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ (سورة عس: ٣٤-٣٧)، ﴿ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضَعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَات حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهُ شَدِيدٌ ﴾ (سورة الحج: ٢). ويقال لمن أعمته الدنيا عن الدين، وتكثر بماله وجاهه وولده على سبيل التعبير: ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيَبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُحْزَوْنَ عَذَابَ اللَّهُونَ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُحْزَوْنَ عَذَابَ اللَّهُونَ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكُمْ وَلَى ﴿ (سورة الأحقاف: ٢٠).

إن الأمان غدًا لمن باع قليلاً بكثير، ونافذًا بباق؛ كما قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فأحسنوا المسير إلى ربكم.

﴿ فَلا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ (سورة فاطر: ٥) واطلبوا السعادة من مظانها، واعلموا أن الاستقامة هي أعظم كرامة، وأن هذا هو الطريق الموصل لسعادة الدنيا والآخرة.

### \* وجه الشبه كبيربين المادية الغربية المعاصرة وصاحب الجنتين فكيف نتابعهم؟ (:

المال هو مال الله، والكون كله ملك لله جلَّ وعلا، والواجب علينا أن نحسن وننفق عما جعلنا مستخلفين فيه، وأن نؤدي شكر هذه النعم، ولكن البعض بدلاً من ذلك، يصيبه البطر والكبر والغرور، وهذا شأن صاحب الجنتين، الذي كفر بربه وقال لأخيه: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَراً (؟) وَمَا وَذَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لَنَفْسِه قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِه أَبَداً (۞ وَمَا أَظُنُ السَّاعَة قَائِمةً وَلَئِن رُدِدت لِلهَ إِلَىٰ رَبِي لأَجِدَن خَيْراً مِنْهَا مُنقلبًا ﴾ أَظُنُ السَّاعَة قَائِمةً وَلَئِن رُدِدت لِللهَ إِلَىٰ رَبِي لأَجِدَن خَيْراً مِنْهَا مُنقلبًا ﴾



(سورة الكهف: ٣٤-٣٦)، وشبيه به هذه المادة الغـربية المعاصرة، التي رأت أن التقــدم والتحضر والتطور يســتلزم التفلت من قيود الدين، فـركبت موجة الإباحية والانســلاخ من معاني الإيمان، وقالت: دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله، صيرت الإنسان عبدًا للدرهم والدينار، أو عبدًا لشهوة البطن والفرج، وأصابت بلوثتها هذه الأمة، ففي الحديث عن أبي هريرة وَطُفُّ عن النبي عَلِيُّكُم أنه قَال: ولا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعًا بنراع»، فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا

وفي رواية عن أبي سعيد: قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟»

قال ابن بطال: «أعلم عَلَيْكُم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

٢١) رواه البخاري ومسلم.

أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخرة شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائمًا عند خاصة من الناس، أهـ.

وقد وقع معظم ما أنذر به عَلَيْكُم وسيقع بقية ذلك كما قال الحافظ ابن حجر.

وفي هذا الزمن كثر في المسلمين من يتشبه بالكفار من شرقيين وغربسين، فتشبه رجالنا برجالهم ونساؤنا بنسائهم وافتتنوا بهم حتى أدى الأمر ببعض الناس إلى الخروج عن الإسلام، واعتقدوا أنه لا يتم لهم تقدم وحضارة إلا بنبذ كتاب الله وسنة نبيه عَيْطِكُم . ومـن عرف الإسلام الصحيح عرف ما وصل إليه المسلمون في القرون الأخيرة من بُعد عن تعاليم الإسلام. وانحراف عن عقيدته، فلم يبق عند بعضهم من الإسلام إلا اسمه، فقد حكموا قوانين الكفار، وابتعدوا عن شمريعة الله، ولسيس هناك أبلغ مما وصف به النبي عَالَيْكُم في اتباعـهم ومحاكاتهم للكفـار فقال: «شبراً بشبر وذراعاً بنراع، حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتوهم، .



قال النووي: «والمراد بالشبر والذراع، وحجر الضب: التمثيل بشدة الموافقة لهم. والمراد: الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر، وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله فقد وقع ما أخبر به عَرَاكِنْ ».

هذا والفتن ليس لها حصر ففتنة النساء، وفتنة المال وحب الشهوات، وحب السلطان والسيادة والزعامة كلها فتن، ربما تهلك الإنسان وتعصف به إلى مهاوى الردي، نسأل الله العافية والسلامة.

إن صاحب الجنتين ومن تشابه معه هنا وهناك يصدق عليهم قسوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (سورة الروم: ٧). وكما نظر صاحب الجنتين لأخيه المؤمن على أنه لم يحسن التعامل مع الدنيا وتأدى به ذلك لاحتقاره، فكذلك الغرب في نظرته للمسلمين ذلك لاحتقاره، فكذلك الغرب في نظرته للمسلمين باستعلاء وكبرياء وغطرسة، وهي نفس نظرة فرعون وقارون باستعلاء وكبرياء وغطرسة، وهي نفس نظرة فرعون وقارون بيانًا الذينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ اللّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ آنَ وَإِذَا مَرُوا بِهُمْ يَتَغَامَرُونَ آنَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ آنَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ آنَ وَإِذَا

رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُونَ (٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣ فَالْيُومُ اللَّهَاوِ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٤ فَالْيَوْمُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤ عَلَى الأَرَائِكَ يَنظُرُونَ ٢٥ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (سورة المطففين: ٢٩-٣٦).

فالعبرة بمن يضحك آخراً، لا بمن يستهزىء ويستخف أولاً دون وجه حق وكما كان صاحب الجنتين عبرة للمعتبرين، فلا نستبعد أن يحدث مع الكفرة الفجرة هنا وهناك مثل ما حدث معه، فالشرع لا يفرق بين المتساويين، وبأسه سبحانه لا يُرد من القوم المجرمين.

#### \* ليس في القصة تبرير للصراع الطبقي أو تأييد للمدهب الاشتراكي:

لقد كان دمار الجنتين من جزاء الكفر بالله تعالى لا لغنى صاحب الجنتين، إذ لا يحل لأحد أن يتطلع لمال الغني طالما أخذه من حله ووضعه في حقه، وقد ورد أن كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، وحرمة هذه الأمور كحرمة يوم عرفة في شهر ذي الحجة في بلد الله الحرام، فلا يحل مال امرىء مسلم بغير طيب نفس منه

وطالما أنه أخذه من حله ووضعه في حـقه فلا يجوز التطلع لهذا المال قل أو كثر وقد تكلم العلماء في مسألة وهي: هل في المال حق سوى الزكاة؟ ومن أجاز اشتراط أن يخلو بيت المال من المال، وتنزل بالمسلمين جائحة كمجاعة أو الدخول في حرب ثم الحاكم لا يستوفي أكثر من مال الزكاة إلا بعد أن يتنازل هو وحاشيته عن كل ما يملك من الحوائص المذهبة وغيرها ويستبقى مركوبه وسلاحه وما لابد له منه، وهذا قول النووي والعز بن عبـد السلام وعبد الله بن الفراء وغيرهم، وهذا حالة استثناء قد تحدث، ولكن ترك البعض دينه وراءه ظهريًا، وذهب يستورد من الشيوعيين نظمهم وفلسفاتهم الاشتراكية، فكان أن تم الاستيلاء على الأموال بزعم القضاء على الرأسمالية واستلاب الأراضي بزعم القضاء على الإقطاع، مصادمًا بذلك الكتاب والسنة والعقل والفطرة، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْض في الرِّزْق ﴾ (سورة النحل:٧١) وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لَبَعْضِ فَتَّنَةً أَتَصْبِرُونَ ﴾ (سورة الفرقان: ٢٠) فالناس منهم الغني والفقير وكل صنف مبتلى بالصنف الآخر، والواجب على الجميع أن يتقوا الله ويستقيموا على شرع الله في غناهم وفقرهم، وبزعم الانحياز إلى طبقة العمال والفلاحين في صراعهم مع الرأسمالية والإقطاع، واستئناسًا بوقوع بعض المظالم تم اغتصاب الأموال والأراضي ووزع بعضها على البعض، وصار من لا يملك يُعطى من لا يستحق، وتأججت نيران الفتنة بين طبقات الشعب.

إن نصرة المظلومين والمسحوقين تكون بإقامة شرع الله، ورد الحقوق لأصحابها دون جور أو شطط لا بمصادمة غريزة حب التملك وإفقار الأغنياء وتعميم الاتهام وتخريب البلاد والعباد بظلم أشنع وأشد ولذلك لا تستغرب فشل النظم الاشتراكية وليس فقط المزارع الجماعية التي أقامتها الشيوعية.

إن الواجب علينا أن نبدأ ونسارع برد الأموال والأراضي لأصحابها ولا نكتفي بدفع التعويضات الهزيلة لبعض من سميناهم إقطاعيين ورأسماليين، إذ الظلم ظلمات وما هو حرام بالنسبة للأفراد حرام بالنسبة للدول والجماعات.



#### \* الإنكار على صاحب الجنتين لم يكن لغناه ولكن لكفره:

لقد كان غنى صاحب الجنتين سببًا في بطره وطغيانه في كلاً إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ (٦) أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ (سورة العلق:٦-٧) ولذلك قال لأخيه: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَراً ﴾ (سورة الكهف:٣٤) قال سبحانه: ﴿ وَدَخَلَ جَنتَهُ وَهُو ظَالمٌ لَنَفْسه قَالَ مَا الكهف:٣٤) قال سبحانه: ﴿ وَدَخَلَ جَنتَهُ وَهُو ظَالمٌ لَنَفْسه قَالَ مَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْن رُدُدت اللَّي المَّارِق الكهف:٣٥ -٣٦) ولذلك لما ربِي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مَنْهَا مُنقلبًا ﴾ (سورة الكهف:٣٥ -٣٦) ولذلك لما راجعه أخوه المؤمن قال له: ﴿ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ راجعه أَخوه المؤمن قال له: ﴿ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ رَاجِعه أَخوه المؤمن قال له: ﴿ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ رَاجِعه أَخوه المؤمن قال له: ﴿ (سورة الكهف:٣٠).

الفلوس من شأنها أن تغري النفوس وخصوصاً إذا ضعف فينا وازع الإيمان، وقد بين سبحانه أنها فتنة: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولُادُكُمْ فَتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (سورة التغابن: ١٥). وصح عن رسول الله عَرَبُ أَنه قال: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه».

والإنسان يوم القيامة يُسأل عن ماله من أين أخذه،

وفيما أنفقه؟ وهل أخذه من حله ووضعه في حقه؟ أم أن الحلال عنده ما وصلت إليه يده!!

ومن رحمة الله بعباده، أن أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دينًا ﴾ (سورة المائدة: ٣) والإسلام هو دين الوسطية والعدل والاعتدال في كل أمر ومعنى، ومن جملة ذلك، وسطيته بين الإشتراكية والرأسمالية، فلم يأمر بإلغاء الملكية وتأميم الممتلكات ومصادرة الحقوق ومصادمة الفطرة بإلغاء الإرث والهبة بدعوى المساواة وفسرض الضرائب والتصاعدية والتركات. . . إلى غير ذلك مما هو موجود في النظام الإشتراكي، ولا هو أيضًا بالذي أطلق الحبل على الغارب، ونادي بعلمانية الدولة وفصل الدين عن الحياة. . . كما هو الحال في النظام الرأسمالي المبنى على الاستخلال والاستعباد، والذي قالوا فيه: «إن التنظيم متروك للإنسان» فالإسلام دين ودولة، وعـقيدة وشريعـة ودنيا وآخرة ولابد من الرجوع في ذلك كله لكتاب الله ولسنة نبيه عَلَيْكُم،

ونحن لا نقبل الثنائيات التي ينادي بها البعض، فمن لم يكن اشتراكيًا قالوا له: إذن أنت رأسمالي، ومن لم يكن ديمقـراطيًا، قـالوا له: إذن أنت ديكـتاتوري، وكـأن هؤلاء أسقطوا الإسلام من حساباتهم!! فالإسلام نظام مستقل يرفض هذا العفن، ويرفض أيضًا هذا التدليس وهذا التزييف الذي يصنعه البعض حين ينادي بالأشتراكية الإسلامية أو الديمقراطية الإسلامية، ففي ذلك تحبيب للنفوس في هذه الأنظمة الوضعية الوافدة والمستوردة، وإضفاء صفة الشرعية عليها، ويجب أن نعلم أن كل نظام له عقيدة وأن النظام لا يؤخذ إلا مع عـقيدته لضمان حسن التطبيق وتحقيق معنى الإخلاص والولاء، والمسلم من شأنه أن يرتبط بالمسادىء وبما جاء في الكتاب والسنة ويطيع الأشخاص ما أطاعوا الله ورسوله ﴿ وَمَن يَبْتُع غَيْرَ الإِسْلام دينًا فَلَن يُقْبَلَ منْهُ وَهُوَ فَى الآخْرَة منَ الْخَاسرينَ ﴾ (سورة آل عمران: ٨٥)، ويقال لهذا الفريق الذي ينادي بأخذ النظام الاقتصادي الماركسي مستلاً من أبناء جلدتنا وممن يتكلم بلـساننا: ﴿ أَفَتُوْمَنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ (سورة البقرة: ٨٥)، فالإسلام أقدم من الاشتراكية والرأسمالية، الفرق بينه وبين هذه النظم في المنشأ والطريق والغاية، ولا ندري كيف سولت لهم أنفسهم أن يقادوا إلى مباديء لا يعرفون حقيقتها لأنها ليست حقيقة؟! وكيف جهلوا دين ربهم - إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر -؟!

ومن المعلوم أن النبي عَلِيْكُمْ مَا انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعـد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علمًــا وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد عملت الأمة جيلاً بعد جيل بكتاب ربها وسنة نبيها عَلَيْكُمْ ، في سياستها واقتصادها واجتماعها وأخلاقها فسعدت وملأت الدنيا عدلاً ونورًا، وما أصابتها المذلة والمهانـة إلا بعد أن تنكبت الصراط وخالفت الطريق وارتمت في أحضان الشرق تارة وفي أحضان الغرب تارة أخرى، تاركة دينها وراءها ظهريًا، وصدق عمر في قوله لأبي عبيدة وللشك : «إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العز في غيره أذلنا الله»،

1.

لا ندري ما الذي انبهروا به في حيضارة القلق المفلسة عند الغرب، فالحق الذي عندهم يلزمنا والباطل الذي معهم نحن في غنى عنه والحق مقبول من كل من جاء به، والعلوم النافعة تؤخذ فمن أفلح فيـها، والحضارة التي نحرص عليها هي التي تقوم على منهج العبودية والاستقامة على الكتاب والسنة ﴿ إِنَّ هَٰذَا الْقُرَّانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ (سورة الإسراء: ٩)، ثم ألم يروا هزيمة الشيوعية وانحدارها وفشلها وسوء عاقبتها، وانظروا إلى حطام المزارع الجماعيــة في روسيا وما الذي وصل إليه حال اليمن السعيد وليبيا الشقيقة وكل البلدان التي طبقت النظام الاشتراكي من خراب ودمار، إن الاشتراكية تعنى اصطلاحًا معينًا، فقد أطلقها أصحابها على نظام اقتـصادي يقوم على إدعاء المسـاواة، والماركسية تعـتبر مصدرًا رئيسيًا من مصادر الفكر الاشتراكي والعرب لم تعرف الاشتراكية لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وباختصار شديد فهذا النظام تحكم في الحكم وفي وسائل الإنتاج، مساواة في الفقر، وقيد وإكراه وفقدان عنصر الاختيار وحد من النشاط الاقتـصادي، انقـلاب وثورات واستبـداد مطلق يؤدي بدوره إلى قتل الحريات.

## \* غصب الأرض لتوزيعها أو لبناء مسجد عليها وحكم ذلك:

وروى مسلم: «لا يأخذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه الاطوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة».

وروى أحمد والطبراني: «من أخذ أرضًا بغير حقها كلفه أن يحمل ترابها إلى المحشر».

وروى أحمد والطبراني في الكبير عن ابن مسعود: قلت: يا رسول الله أي ظلم أظلم؟، فقال: «ذراع من الأرض



ينقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الله الذي خلقها».

وروى الطبراني: «من غصب رجلاً أرضاً ظلماً لقى الله وهو عليه غضبان».

وروى الطبراني في الكبير والصغير: «من اخذ من طريق المسلمين شبراً جاء يوم القيامة بحمله من سبع ارضين».

وقد اعتبر البغوي وغيره في كون الغصب كبيرة أن يكون المال المغصوب ربع دينار، وقال الحليمي: إن كان شيئًا تافهًا فصغيرة إلا أن يكون صاحبه لا غنى به عنه فكبيرة، وذكر العز بن عبد السلام أنهم أجمعوا على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة، يوافقه قول القرطبي أجمع أهل السنة على أن من أكل مالاً حرامًا، ولو ما يصدق عليه اسم أكل فسق. ا.ه.

ولا فرق في كون الخصب كبيرة بين الأرض وغيرها

من الأموال، ويدخل في ذلك تغيير علامات الأراضي وحدودها فيوسع أرضه على حساب جاره وهو المشار إليه بقوله: «لعن الله من غير منار الأرض»

ومن هذا تعلم حرمة غصب أراضي الآخرين بزعم وضع اليد وحرمة الإستيلاء على أموال الناس كما لا يجوز أيضًا اقتطاع جزء من طريق المسلمين لخاصة نفسه دون وجه حق أو بناء مسجد يسد به الطريق عليهم، فلابد من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالَحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبّهِ أَحَدًا ﴾ (سورة الكهف: ١١٠) ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة كما قال الإمام أحمد وغيره.

#### \* «ما شاء الله لا قوة إلا بالله » كنز فاحرص عليه:

لما سمع المؤمنُ الكافر يقول: ﴿ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبُدًا ﴾ (سورة الكهف:٣٥). رد عليه على جهة التوبيخ وقال: ﴿ وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوْةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ﴾ (سورة الكهف:٣٩). فما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله وقوته

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم.

لا بقدرتك وقوتك، ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع إذ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا تغير من حال إلى حال إلا بفضل الله.

قال مالك: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله».

وقال ابن وهب قال لي حفص بن ميسرة: رأيت على باب وهب بن منبه مكتوبًا: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله».

وروي عن النبي عليه أنه قال لأبي هريرة: «ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة \_، على كلمة من كنوز الجنة \_، قلت: بلى يا رسول الله، قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قالها العبد قال الله عزَّ وجلَّ: أسلم عبدي واستسلم، (۱).

وروي أنه من دخل منزله أو خرج منه فقال: باسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تنافرت عنه الشياطين من بين يديه، وأنزل الله تعالى عليه البركات، وقالت عائشة: «إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث أبي موسى وفيه: لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

خرج الرجل من منزله وقال: باسم الله، قال الملك: هُديت، وإذا قال: لا قوة إلا بالله، قال الملك: وُقيت، (١) . الملك: وُقيت، (١) .

وقال البعض: ما من أحد قال ما شاء الله كان فأصابه شيء إلا رضى به.

وروي أن من قال أربعًا أمر من أربع: من قال هذه أمن من العين «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»، ومن قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» أمن من كيد الشيطان، ومن قال: «لا «وأفوض أمري إلى الله» أمن مكر الناس، ومن قال: «لا إله إلا أنت سبحانك؛ إني كنت من الظالمين» أمن من الغم، فأحرص على الإكثار من ذكر الله ولا تغفل، فقد حذرك من مثل هذا النسيان المريب، وعاب البعض من خلقه فقال سبحانه: ﴿ نَسُوا اللّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾

(سورة الحشر: ١٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود والترمذي من حــديث أنس رُطِّتُك، وابن ماجه من حديث أبي هريرة تُولِّتُك.

# \* فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها، وفضل الفقر:

أنفق المؤمن ماله في سبيل الله، فغدا وليس عنده شيء، وخرج يعمل بقوته، وما دفعه لذلك إلا زهده في الدنيا وحرصه على التجارة الرابحة مع الله، وقد وردت النصوص تدل على فضل الزهد في الدنيا وتحث على التقلل منها.

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ واَلأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتَ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْنَهُ إِنَّ فَعَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْنَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (سورة يونس: ٢٤).

وقال تعالى: ﴿ وَاصْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءَ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبْحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبْحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ قَتَدرًا ۞ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالَحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالَحَاتُ خَيْرٌ عَندَ رَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾

وقال تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ولَهُو ۗ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَراً ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَراً ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ شَديدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (سورة الحديد: ٢٠)

وقال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

(سورة آل عمران: ١٤).

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَكُمُ النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَكُمُ اللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ (سورة فاطر: ٥).

وقال تعالى: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلاَّ الْمَقَابِرَ ۞ كَلاً اللهُ تَعْلَمُونَ ۞ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ (سورة التكاثر:١-٥).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُو ۗ وَلَعِبٌ وَإِنَّ



الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة العنكبوت: ٦٤)، والآيات في الباب كثيرة مشهورة.

وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر:

الله على الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، (۱).

ع وعن أنس فطي أن النبي على الله على الله الله الله الم الله الم عيش الأخرة، (٢).

• وعن أنس في قال: قال رسول الله عالي : «يؤتى بانعم أهل الدنيا من أهل الناريوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا أبن آدم، هل رأيت خيراً قط؟ هل مربك نعيم قط؟ فيقول: لا والله، يا رب! ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا أبن آدم، هل

<sup>(</sup>١)رواه مسلم في كتاب الرقاق (باب أكثر أهل الجنة الفقراء).

 <sup>(</sup>٢)رواه البخاري في الرقاق والجهاد (باب التحريض على القتال) ومناقب الأنصار والمغازي، ومسلم في الجهاد (باب غزوة الأحزاب وهي الخندق).

رأيت بؤساً قطا؟ هل مربك شدة قطا؟ فيقول: لا والله، ما مربي بؤس قطا، ولا رأيت شدة قطا،

وعن المستورد بن شداد و قال: قال رسول الله على الله الله على الله

وعن جابر فطي : أن رسول الله و مربالسوق والناس كنفيه، فمربجدي أسك ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: «أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟، فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ ثم قال: «أتحبون أنه لكم؟»، قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا. إنه أسك فكيف وهو ميت الفقال: «فوالله، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، (رواه مسلم). قوله: «كنفيه»: أي عن جانبيه. و«الأسك»: الصغير الأذن (")

<sup>(</sup>١)رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار (باب صبغ أنعم الدنيا في النار).

 <sup>(</sup>۲)رواه مسلم في كـتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة).

<sup>(</sup>٣)رواه مسلم في أول كتاب الزهد والرقائق.



وعن أبى ذر وَفِيْنِهِ قال: كنت أمشى مع النبي عَايِّكِم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: «يا أبا ذر»، قلت: لبيك يا رسول الله، فقال: «ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا، تمضي على ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصــده لِدَين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثم سار، فقال: «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، «وقليل ما هم»، ثم قال لي: «مكانك، لا تبرح حتى اتيك» ، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتًا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي ﷺ، فأردت أن آتيـه، فذكرت قـوله: ﴿لا تبـرح حـتى آتيك»، فلم أبرح حـتى أتاني، فقلت: لقد سمعت صوتًا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: «وهل سمعته؟» ، قلت: نعم، قال: «ذاك جبريل أتاني، فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ، قلت: وإن زني وإن سرق؟!، قال: «وإن زنى وإن سرق» ...

- وعن أبي هريرة وُطِيَّتُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: «انظروا إلى من هو «انظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» .
- وعن النبي على الله عنه قال: «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطى رضى، وإن لم يُعط لم يرض» .
- وعنه وطاعت قال: «لقد رأيت سبعين من أهل الصفة، مامنهم رجل عليه رداء: إما إزار وإما كساء، قد ريطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته»
- وعن ابن عمر والله على قال: أخذ رسول الله على قال عند عمر والله على قال: مناكبي، فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»، وكان ابن عمر والملك عمول: «إذا أمسيت فلا تنتظر المساح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك».

<sup>(</sup>١) متفق عليه وهذا لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجهاد (باب الحراسة) وفي الرقاق.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في المساجد (باب نوم الرجال في المسجد).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الرقاق (باب قول النبي ﷺ كن في الدنيا . . إلخ).



قالوا في شرح هذا الحديث: معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنًا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق.

عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي وطف قال: جاء رجل إلى النبي في فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: «ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» (رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنه)

وعن النعمان بن بشير ولا قال: ذكر عمر ابن الخطاب ولا ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: «لقد رأيت رسول الله ولا يظل اليوم يلتوي، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، (رواه مسلم).

<sup>(</sup>١)رواه ابن ماجه في الزهد، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير، والحاكم في الرقائق من مستدركه.

<sup>(</sup>٢)رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق.

(الدقل): بفتح الدال المهملة والقاف: رديء التمر.

وعن عائشة وطي قالت: «توفى رسول الله و وما في بيتي من شيء ياكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فاكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني» (متفق عليه).

قولها (شطرشعير): أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي.

وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين وطنيه قال: «ما ترك رسول لله والله عند موته ديناراً ولا درهما ولا عبداً ولا امة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة، (١).

وعن سهل بن سعد الساعدي وطفي قال: قال رسول الله على الله الله على الله على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد (باب نفقة نساء النبي عَيَّا الله بعد وفاته)، والرقائق (باب فضل الفقر)، ومسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائق.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الوصايا (باب الوصايا)، والجهاد (باب بغلة النبي عَلَيْكُ ) البيضاء، وغيره)، والمغازي (باب مرض النبي عَيِّكُم ووفاته).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمــذي في الزهد (باب ما جاء في هوان الدنيــا على الله عزَّ وجلًّ) رقم (٢٣٢١).



■ وعن أبي هريرة وَطَقَعُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُمُ يقول: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالمًا ومتعلمًا» (١).

■عن عبـد الله بن مسعود وَ عَلَيْكُ قـال: قال رسول الله عَلَيْكُم: «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا» .

وعن عبد الله بن الشخير «بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين» ولحظيف أنه قال: أتيت النبي عرفي وهو يقرأ: ﴿ أَلْهَاكُم التكاثر ﴾ قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت !؟ ".

■ وعن عبد الله بن مسعود ولا قال: نام رسول الله ﷺ على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا

<sup>(</sup>١)رواه الترمـذي في الزهد (باب ما جاء في هوان الدنيــا على الله عزَّ وجلًّ) رقم (٢٣٢٣).

<sup>(</sup>٢)رواه الترمذي في الزهد (باب لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا) رقم (٢٣٢٩).

<sup>(</sup>٣)رواه مسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائق.

لك وطاء. فقال: «مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب (١) استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»

• وعن ابن عباس وعمران بن الحصين ولي عن النبي عن النبي عليه عن النبي عليه عن النبي عليه عن النبي عليه قال: «اطلعت في المجنة، فرأيت أكثر أهلها النساء» . .

■ وعن أسامه بن زيد ولي على عن النبي على قال: «قسمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار».

«والجد»: الحظ والغني.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الزهد (باب ما أنا في الدنيا إلا كراكب) رقم (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في بدء الخلق (باب ما جاء في صفة الجنة) وفي النكاح والرقاق، ومسلم في كتاب الرقاق (باب أكثر أهل الجنة الفقراء).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في النكاح (باب لا تـأذن المرأة في بيت زوجهــا إلا بإذنه) والرقاق، ومسلم في أول كتاب الرقاق (باب أكثر أهل الجنة الفقراء).

\* فضل الجوع وخشونة السيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات:

وجد المؤمن شدة وعانى من خشونة العيش فصبر واحتسب، وهذا الحال لا يخلو من فضل وأجر دلت عليه نصوص الشريعة.

قال الله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مَنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشُّهَوَات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا فَأُولْنَكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ (سورة مريم:٥٩-٢٠)، وقال تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينته قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنَّيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظيم (٧٦) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعُلْمَ وَيُلْكُمْ ثُوَابُ اللَّه خَيْرٌ لَّمَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالَّحًا ﴾ (سورة القصص:٧٩-٨٠)، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ (سورة التكاثر: ٨)، وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورً ﴾ (سورة الإسراء: ١٨). والآيات كثيرة معلومة.



عن عروة عن عائشة فوض كانت تقول: «والله يا ابن أختي، إن كنا ننظر إلى الهلال، ثم الهلال، ثم الهلال، ثم الهلال، ثم الهلال، ثم الهلال: ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله على نار»، قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله على جيران من الأنصار وكانت لهم منايح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله على من البانها فيسقينا»

<sup>(</sup>١)رواه البخاري في فاتحة كتاب الهبة وفي الرقاق (باب كيف كان عيش النبي عاليه الله على الله على الله عاليه الله عاليه الله وأصحابه) ومسلم في أوائل كتاب الزهد والرقاق.



المدية، فقال له رسول الله على: «إياك والحلوب»، فذبح لهم. فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق وشريوا، فلما أن شبعوا ورووا، فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق وشريوا، فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله على الأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم».

قولها: (يستعذب): أي يطلب الماء العذب وهو الطيب. و(العدق): بكسر العين وإسكان الذال المعجمة، وهو الكباسة وهي الغصن. و(المدية): بضم الميم وكسرها، هي السكين. و(المحلوب): ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب. والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان.

وعن خالمد بن عمر المعدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرًا على البصرة \_ فحمد الله \_ وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتــاب الأشربة (باب جواز استتباعــه غيره إلى دار من يئق برضاه بذلك).

صاحبها! وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يُلقى من شفير جهنم، فيهوى فيها سبعين عامًا لا يدرك لها قعرًا! والله لتملأن! أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامًا، وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله عليه الله عليه ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قـرحت أشداقنا فالتقطت بردة، فشققها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرًا على مُصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمًا، وعند الله صغيرًا (أ.

قـوله (آذنت): أي أعلمت. وقـوله (بصـرم): أي بانقطاعها وفنائها. و(وولت حـذاء): أي سـريعة. و(الصبابة): البقية اليسيرة. وقوله (يتصابها): أي يجمعها. و(الكظيظ): الكثير الممتلئ. وقوله (قرحت): أي صارت فيها قروح.

<sup>(</sup>١)رواه مسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائق.



وعن أبي موسى الأشعري وَلَيْكَ قال: أخرجت لنا عائشة وَلَيْكَ كساء وإزارًا غليظًا. قالت: «قُبض رسول الله ﷺ في هدين (١).

وعن أبي هريـرة وَطِيْكَ قـال: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي ﷺ فتبسم حين رآني، وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: «أبا هر»، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «الحق»، ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذنت فأذن لي فدخلت، فوجد لبناً في قدح فقال: «من أين هذا اللبن؟، قالوا: أهداه لك فلان. أو فلانة. قال: «أبا هر»، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي»، قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئًا، وإذا أتته هدية

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد (باب ما ذكر من ورع النبي ﷺ وعصاه وسيفه) واللباس (باب التواضع في واللباس (باب التواضع في اللباس).

ارسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة! كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شرية أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن! ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله عِجْ بد. فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: «أبا هر»، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «خذ فأعطهم»، قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد عليَّ القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد عليُّ القدح حتى انتهيت إلى النبي ، وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم، فقال: «أبا هر»، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «بقيت أنا وأنت»، قلت: صدقت يا رسول الله، قال: «اقعد فاشرب»، فقعدت فشريت. فقال: «اشرب»، فشريت، فما زال يقول: «اشرب» حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكًا، قال: «فأرني»، فأعطيته القدح، فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة ...

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الرقائق (باب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه).



وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وظي قال: «لقد رأيتني وإني الأخر فيما بين منبر رسول الله والله الله عنها مغشيا على، فيجىء الجائي فيضع رجله على عنقي، ويرى أني مجنون وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع» .

وعن عائشة وَاقَهُ قَال: «توفي رسول الله وَ ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير».

وعن أبي هريرة ولي قال: «لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم: منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته»

وعن ابن عمر رضي قال: كنا جلوسًا مع رسول الله عليه إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الاعـتصام (باب ما ذكر النبي عِلَيْكُ وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري في كستاب الجسهاد (باب ما قبل في درع النبي عليك و والمغازي)، ومسلم في البيوع (باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر) بلفظ آخر.

<sup>(</sup>٣)رواه البخاري في أبواب المساجد (باب نوم الرجال في المساجد).

الله ﷺ: «يا أخا الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟»، فقال: صالح، فقال رسول الله ﷺ: «من يعوده منكم؟»، فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله ﷺ وأصحابه الذين معه (()

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وطفي أن رسول الله على عبد الله بن عمرو بن العاص وطفي أن رسول الله على قال: «لقد أفلح من أسلم، وكان رزقه كفافًا، وقنعه الله بما أتاه».

وعن فضالة بن عبيد ولي أن رسول الله عليكم كان

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الجنائز (باب عيادة المرضى).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب الزهد (باب من بات آمنًا في سريعة) رقم (٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الزكاة (باب في الكفاف والقناعة).



إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة \_ وهم أصحاب الصفة \_ حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين! فإذا صلى رسول الله عَلِيْكُم انصرف إليهم فقال: «لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة<sub>»</sub> .

(الخصاصة): الفاقة والجوع الشديد.

وعن أبي كريمة المقداد بن معديكرب وطيُّك قال: سمعت رسول الله عارض يقول: «ما ملا آدمي وعاء شراً من بطنه. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، (٢). (أكلات): أي لقم.

وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي وطي قال: ذكر أصحاب رسول الله عِيْكِ عَلَيْهُم يُومًا عنده الدنيا، فقال رسول الله عِين الله عَلَيْ : «ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني: التقحل (٢) (رواه أبو داود).

<sup>(</sup>١)رواه الترمذي في الزهد (باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي عَلَيْكُمْ). (٢)رواه الترمذي في أبواب الزهد (باب ما جاء في كراهية كشرة الأكل)

<sup>(</sup>٣)رواه أبو داود في أول كتاب الترجل.

(البدادة): بالباء الموحدة والذالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس، وأما «التقحل» فبالقاف والحاء، قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه.

وعن أبي عبــد الله جابر بن عبد الله ﴿ وَلِيْكُ قَــال: بعثنا رســول الله ﷺ وأمر علينا أبا عــبيــدة تطُّيُّك نتلقى عيــرًا لقريش، وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله عَايِّا في الله عَالِيَا الله الله عَلَيْكُ وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا، فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغـتــرف من وقب عــينه بالقــلال الدهن، ونقطع منه

الفدر كالشور أو قدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا، فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله عربي فذكرنا ذلك له، فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»، فأرسلنا إلى رسول الله عربي منه فأكله (۱).

(الجراب): وعاء من جلد معروف، وهو بكسر الجيم وفتحسها، والكسر أفصح. قوله (نمصها) بفتح الميم. و(الخبط): ورق شجر معروف تأكله الإبل. و(الكثيب): التل من الرمل. و(الوقب): بفتح الواو وإسكان القاف وبعدها باء موحدة، وهو نقرة العين. و(القلال): الجرار. و(الفدر): بكسر الفاء وفتح الدال، القطع. و(رحل البعير): بتخفيف الحاء، أي جعل عليه الرحل. و(الوشائق): بالشين المعجمة والقاف، اللحم الذي اقتطع ليقدد منه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كـتاب الصيـد والذبائح وما يؤكل من الحيـوان (باب إباحة ميتة البحر).

وعن جابر وطائف قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي ﷺ، فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: «أنا نازل»، ثم قام وبطنه معصوب بحجر. ولبثنا ثلاثة أيام لا ننوق ذواقًا، فأخذ النبي ﷺ المعول فضرب فعاد كثيبًا أهيل أو أهيم، فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت. فقلت لأمراتي: رأيت بالنبي ﷺ شيئًا، ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير، حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي ﷺ والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج، فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: «كم هو؟»، فذكرت له، فقال: «كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبر من التنور حتى آتي»، فقال: «قوموا»، فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، قد جاء النبي ﷺ والمهاجرون ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم، قال: «ادخلوا ولا تضاغطوا»، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرمة، والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا



ويقى منه، فقال: «كُلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة» (متفق عليه).

وفي رواية قال جابر وطي : ١١ حضر الخندق رأيت بالنبي ﷺ خمصًا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله ﷺ خمصًا شديدًا، فأخرجت إلى جرابًا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها، وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: لا تفضحني برسول الله على ومن معه، فجئت فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت صاعًا من شعير، فتعال أنت ونفر معك، فصاح رسول الله ﷺ فقال: «يا أهل الخندق، إن جابرًا قد صنع سؤرًا فحيهلا بكم،، فقال النبي ﷺ: «لا تنزلن برمتكم، ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء»، فجئت وجاء النبي ﷺ يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك، فقلت: قد فعلت الذي قلت، فأخرجت عجينًا فبسق فيه ويارك، ثم عمد الى برمتنا فبسق وبارك، ثم قال: «ادعى خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها»، وهم الف، فأقسم بالله

قوله «عرضت كُدية»: بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناه تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. و«الكثيب»: أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابًا ناعمًا، وهو معنى «أهيل». و«الأثافي»: الأحجار التي تكون عليها القدر. و «تضاغطوا»: تزاحموا. و المجاعة: الجوع، وهو بفتح الميم. و الخمص: بفتح الخاء المعجمة والميم: الجوع. و«انكفأت»: انقلبت ورجعت. و«البهيمة»: بضم الباء تصغير بهمة، وهي العناق بفتح العين. و«الداجن»: هي التي ألفت البيت. و«السؤر»: الطعام الذي يدعى الناس إليه، وهو بالفارسية. وحيهلا»: أي تعالوا. وقولها: «بك ويك»: أي خاصمته وسبته، لأنها أعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم، فاستحيت وخفي عليها مـا أكرم الله سبحانه وتعـالى به نبيه عَالِيكِهُم من هذه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في المغازي (باب غزوة الخنــدق)، ومسلم في كتاب الأشربة (باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك).



المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. و«بسق»: أي بصق، ويقال أيضًا: بزق \_ ثلاث لغات \_. و«عمد»: بفتح الميم، أي قصد. و«المقدحة»: المغرفة. و«تغط»: أي لغليانها صوت، والله أعلم.

وعن أنس رَطُّ قال: قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله ﷺ ضعيفًا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم، فأخرجت أقراصًا من شعير، ثم أخذت خماراً لها، فلفت الخبر ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله ﷺ فنهبت به، فوجدت رسول الله عِير السافي المسجد ومعه الناس فقمت عليهم، فقال رسول الله عِنْ «أرسلك أبو طلحة؟»، فقلت: نعم، فقال: «ألطعام؟»، فقلت: نعم، فقال رسول الله ﷺ: «قوموا»، فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم: قد جاء رسول الله ﷺ بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم؟ فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله ﷺ، فأقبل رسول الله ﷺ معه حـتى دخـلا، فقـال رسـول الله ﷺ: «هلمي، مـا



عندك يا أم سليم»، فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله ﷺ، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته، ثم قال فيه رسول الله ﷺ ما شاء الله أن يقول، ثم قال: «ائذن لعشرة»، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: «ائذن لعشرة»، فأذن لهم، فأكلوا ثم خرجوا، ثم قال: «ائذن لعشرة»، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون رجَّلاً أو ثمانون (متفق عليه)، وفي رواية: فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا عشرة عشرة، حتى فعل ذلك بثمانين رجلاً، ثم أكل النبي ﷺ بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤراً. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم.

وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله وقي يومًا فوجدته جالسًا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لم عصب رسول الله والله الله المناه؟ فقالوا: من الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة - وهو زوج أم سليم (بنت ملحان)، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله والله عصب بطنه بعصابة،



فسألت بعض أصحابه، فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله على وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم ()

\* القناعة والعفاف والاقتصاد : عرض المؤمن نفسه على شريكه ليعمل عنده، فقال له شريكه الكافر: أخذت مثل ما أخذت وهذه حالك وهذه حالي، أخبرني عما فعلت، فقال له: أقرضته ربي فسحب يده من يده ثم قال: أثنك لمن المصدقين، فما تزعزع المؤمن وما اهتزت ثقته عند الله، وقد وردت النصوص تدل على فضل القناعة والعفاف وإليك بعضها:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (سورة مود: ٦)، وقال تعالى: ﴿ لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأنبياء (باب علامات النبوة في الإسلام) وفي المساجد والأطعمة والإيمان والنذور، ومسلم في الأشربة (باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك).

مِنَ التَّعَفُّفَ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٣)، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (سورة الفرقان: ٢٧)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (٥٠) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (٥٠) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (٥٠) .

وعن أبي هريرة وطي عن النبي عَلَيْكُم قال: «ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس» (متفق عليه). «العرض»: بفتح العين والراء، هو المال (١).

وعن حكيم بن حزام وطي قال: سألت رسول الله واعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم فال: «يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى». قال عكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر على يدعو حكيما (١) رواه البخاري في كتاب الرقاق (باب الغني غني النفس) ومسلم في الزكاة (باب ليس الغني عن كثرة العرض).



ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئًا، ثم إن عمر و دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبي يلي حتى توفي (۱).

«يرزأ»: أي لم يأخذ من أحد شيئًا، وأصل الرزء: النقصان: أي لم ينقص أحدًا بالأخذ منه. و«إشراف النفس»: تطلعها وطمعها بالشيء. و«سخاوة النفس»: هي عدم الإشراف إلى الشيء، والطمع فيه. والمبالاة به، والشره.

وعن حكيم بن حزام ولي أن النبي علي الله قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» (متفق عليه)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر (٢).

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري في الوصايا والزكاة (باب الاستعفاف عن المسألة)، والرقاق والخمس، ومسلم في الزكاة (باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري في الزكاة (باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى)، ومسلم في الزكاة (باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى).

وعن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب وطفي قال: قال رسول الله عَيْسِيْ : «لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا فتخرج له مسألته مني شيئًا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته» ..

وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي وَعَلَيْكَ قَال: كنا عند رسول الله والله وال

عن ابن عمر والشاع أن النبي على الله قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم» .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الزكاة (باب النهي عن المسألة).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الزكاة (باب كراهة المسألة للناس).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كـتاب الزكاة (باب من سأل الناس تكشراً)، ومسلم في كتاب الزكاة (باب كراهة المسألة للناس).



«المزعة»: بضم الميم، وإسكان الزاي، وبالعين المهملة: القطعة .

وعن أبي هريرة وَطْشِيهُ قَـال: قـال رســول الله عَلِيْكُمْ: «من سـأل الناس تكثـراً فإنما يسـأل جـمـراً فليـسـتـقل أو ٹیستکثر» .

وعن ثوبان وَطِيْنِيهُ قَـال: قـال رســول الله عَلِيْنِ إِنَّهُم : «من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئًا، وأتكفل له بالجنة؟»، فقلت: أنا، فكان لا يسأل أحداً شيئاً (``.

وعن أبى بشر قبيصة بن المخارق وطائف قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله عاريك ما أسأل فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها،، ثم قال: «يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، \_ أو قال: سداداً

<sup>(</sup>۱) أخرجـه الترمذي في كـتاب الزهد (باب ما جاء فـي الهم في الدنيا) رقم (٢٣٢٧)، وأبو داود في كتاب الزكاة (باب الاستعفاف). (٢) رواه أبو داود في كتاب الزكاة (باب كراهية المسألة).

من عيش ـ ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجي من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش ـ أو قال: سدادًا من عيش ـ فما سواهن من المسألة، يا قبيصة، سحت يأكلها صاحبها سحتًا» .

«الحمالة»: أن يقع قال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال، يتحمله ويلتزمه على نفسه. و«الجائحة»: الآفة تصيب مال الإنسان. و«القوام»: هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه. و«السداد»: ما يسلحاجة المعوز ويكفيه. و«الفاقة»: الفقر. و«الحجي»: العقل.

وعن أبي هريرة وطفي أن رسول الله عليه قال: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الزكاة (باب من تحل له المسألة).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الزكاة (باب لا يسألون الناس إلحافًا) وفي التنفسير، ومسلم في الزكاة (باب المسكين الذي لا يجد غني . . . ).



# \* الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء:

لقد طلب المؤمن عمـ لأ يتكسب منه، وهذا مما لا حرج فيه لورود النصوص بذلك.

قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ (سورة الجمعة: ١٠).

وعن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله على الله ع

(١) رواه البخاري في الزكاة (باب الاستعفاف عن المسألة) و(باب لا يسألون الناس الحافًا)، ومسلم في الزكاة (باب كراهة المسألة للناس) وفي البيوع والشرب.

نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، (۳).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في أحاديث الأنبياء من كتاب الفضائل (باب من فضائل زكريا ﷺ).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في أوائل البيوع (باب كسب الرجل وعمله بيده).

#### \* الكرم والجود والإنضاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى:

الكرم والجود من الأخلاق الفاضلة التي يحبها الله، وهي صفات وجدت بوضوح عند المؤمن فقد أنفق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى وإليك بعض النصوص التي تدل على فضيلة هذه الخصال.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْء فَهُو يُخْلفُهُ ﴾ (سورة سبأ:٣٩)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلاَّنفُسِكُمْ وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُنفقُوا مِنْ تَظْلَمُونَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٣)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِه عَليمٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٣).

وعن ابن مسعود وطني عن النبي عربي قال: «لا حسد الا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها» (متفق عليه)، ومعناه: ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين (١).

<sup>(</sup>١)رواه البخاري في العلم (باب الاغتباط في العلم والحكمة) والزكاة وغيرهما، ومسلم في المسافرين من كتاب الصلاة (باب فيضل من يقوم بالقرآن ويعلمه).



وعنه قال: قال رسول الله عَلَيْكِم : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ «قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر» .

وعن عدي بن حاتم وطني أن رسول الله عاريك قال: «اتقوا النارولو بشق تمرة»

وعن جابر وَ قَالَ: «ما سئل رسول الله ﷺ شيئًا قط، فقال: لا» .

وعن أبي هريرة وطن قال: قال رسول الله عربي الله عربي الله عربي الله عربي العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً، (٤).

وعنه أن رسول الله عالي قال: «قال الله تعالى: أنفق يا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الرقاق (باب ما قدم من مال وارثه فهو له).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الأدب (باب طيب الكلام) والزكاة وغيرها، ومسلم في الزكاة (باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأدب (باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل)، ومسلم في فضائل النبي (باب ما سئل الرسول عِلَيْكُ شيئًا قط فقال: لا).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الزكاة (باب قوله تعالى: فأما من أعطى وأتقى)، ومسلم في الزكاة (باب في المنفق والممسك).



(۱) ابن آدم ینفق علیك»

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص و الشان المحام، وتقرأ سأل رسول الله الله المحام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» .

وعن أنس وَلَيْكَ قال: ما سئل رسول الله يَلِيُّ على الإسلام شيئًا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم، أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها (٢).

وعن أبي هريرة وطائع أن رسول الله عارض قال: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعضو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عزاً وجلاً (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في التفسير (باب قوله تعالى: وكان عرشه على الماء) وفي النفقات، ومسلم في الزكاة (باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف).

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الإيمان (باب إطعام الطعام) ومسلم في الإيمان (باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في فضائل النبي عَلِيَكِينَ (باب ما سئل رسول الله عَلِيَكُم شـيئًا قط، فقال: لا).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في البر والصلة (باب استحباب العفو والتواضع).



وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ سَمَّعَ رسول الله عَيْطِينيم يقول: «ثلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثًا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزاً، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أو كلمة نحوها . وأحدثكم حديثًا فاحفظوه. (قال): إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلمًا فهو يتقى فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حضًا، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علمًا ولم يززقه مالاً، فهو صادق النية، يقول: لو أن لى مالاً لعملت بعمل فلان، فهو نيته، فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علمًا، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقى فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقًا، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علمًا، فهو يقول: لو أن لى مالاً لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته، فوزرهما

وعن عائشة والشيف: أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي رها: «ما

<sup>(</sup>١) وواه التسرمذي في الزهد (باب مساجاء ممثل الدنيا ممثل أربعة نفسر) رقم (٣٣٦٦).

بقى منها؟» قالت: ما بقى منها إلا كتفها، قال: «بقى كلها غير كتفها» (رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح)، ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها.

و«الجنة»: الدرع. ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفى رجليه وأثر مشيه وخطواته.

وعنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. ولا يقبل الله إلا الطيب. فإن الله يقبلها

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في صفة القيامة (باب فضل التصدق) رقم (٢٤٧٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في الزكاة (باب مثل البخيل والمتصدق) واللفظ له، ومسلم
 في الزكاة من طرق (باب مثل المنفق والبخيل).



بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فَلُوه، حتى تكون مثل الجبل (١) (متفق عليه).

«الفلو»: بفتح الفاء وضم الـلام وتشديد الواو، ويقال أيضًا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو: وهو المهر.

وعنه عن النبي عَلَيْكُم قال: «بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتًا في سحابة: أسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقتُه يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر ما يخرج منها، فأتصدق بثلثُه، وآكل أنا وعيالي ثلثًا، وأرد فيها ثلثه، (```.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الزكاة (باب الصدقة من كسب طيب)، ومسلم في الزكاة (باب قبول الصدقة من الكسب وتربيتها) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الزهد والرقائق (باب الصدقة في المساكين).

«الحرة»: الأرض الملبسة حجارة سوداً. و«الشرجة»: بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم، هي مسيل الماء.

### \* النهي عن البخل والشح:

انتفع المؤمن بصدقته أحوج ما يكون إليها، بينما عاد مال المشرك وبالأعليه، فقد بخل بماله وكان سببًا في طغيانه وقد وردت النصوص تنهي عن البخل والشح.

قال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ اللّٰهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكَذَّبُ اللّٰحُسْنَىٰ ﴿ وَ فَسَنَيْسَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ (سورة الليل: ٨-١١) ، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ (سورة التغابن: ١٦) .

وعن جابر وطفي أن رسول الله عَلَيْكُم قال: «اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في البر والصلة والآداب (باب تحريم الظلم).



#### الإيشار والمواساة:

كان أرفق بالمشرك لو ارتفع إلى مقامات الإيثار والمواساة بدلاً من اغتراره بماله وأولاده، واحتقاره لأخيه المؤمن بسبب احتياجه وقد وردت النصوص تدل على فضل الإيشار والمواساة. قال الله تعالى: ﴿ وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (سورة الحشر:٩)، وقال تعالى: ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ خَصَاصَةٌ ﴾ (سورة الحشر:٩)، وقال تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَبِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وأسيرًا ﴾ (سورة الإنسان:٨).

وعن أبي هريرة وطي قال: جاء رجل إلى النبي عارس الله عارس الله فقالت: فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء.، فقال النبي عارض الله عادي إلا ماء.، فقال النبي عارض الله عند الليلة، فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول يضيف هذا الليلة، فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله عاد الله عاد وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء، قال: فعللهم بشيء،

وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل، فقعدوا، وأكل الضيف، وباتا طاويين، فلما أصبح غدا على النبي عليم الله من صنيعكما بضيفكما الليلة» .

وعنه قال: قال رسول الله عَلَيْسِيم : «طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة» (متفق عليه) .

وعن أبي سعيد الخدري وطفي قال: بينما نحن في سفر مع النبي على الله على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالاً، فقال رسول الله على الله على الله على الله على من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له»، فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل!

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المناقب (باب ويؤثرون على أنفسهم . الآية) وفي فضائل الأنصار وفي التفسير، ومسلم في الأشربة (باب إكرام الضيف وفضل إيثاره).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الأطعمة (باب طعام الواحد يكفي الاثنين)، ومسلم في الأشربة (باب فضيلة المواساة في الطعام القليل).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في اللقطة (باب استُعباب المواساة بفضول المال).



## \* التنافس في أمور الآخرة:

قال العلماء: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، فالمنافسة المحمودة لا تكون في بناء القصور واقتناء الأموال وإنما فيما يثقل الميزان ويرضي الرحمن. وقد وردت في التنافس المحمود نصوص نذكر لك بعضها.

قال الله تعالى: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ (سورة المطففين: ٢٦).

«قله»: أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رظيمًا.

<sup>(</sup>١) أخرجـه البخـاري في المظالم (باب إذا أذن له أو حلله) وفي أول الــشرب وأبواب أخرى منه، ومسلم في الأشربة.

# \* فضل الغني الشاكر:

وهو من أخــذ المال من وجــهــه وصرفــه في.وجــوهه المأمور بها.

لم يختلف العلماء في أن الفقير المؤمن أفضل من الغني الكافر، وإنما تنازعوا في المفاضلة بين الفقير المؤمن والغني الشاكر والراجح أن أتقاهما لله أفضلهما عنده سبحانه، وقد وردت النصوص تبين فضل الغني الشاكر.

قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدْقَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسننيسرُهُ لَلْيُسْرَىٰ ﴾ (سورة الليل:٥-٧)، وقال تعالى: ﴿ وَسَيْجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿ اللَّهُ يَوْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿ اللَّهُ وَمَا لَا تَعْمَة تُجْزَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ اللَّهُ عَنْدَهُ مِن نَعْمَة تُجْزَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدُهُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (سورة تَل عَمالَى: ﴿ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (سورة وَلكَ عَمالُونَ خَبِيرٌ ﴾ (سورة تَل عَمالَى: ﴿ اللَّهُ اللّ



والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة.

عن أبي هريرة وطي : أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم والمقيم، فقال: «وما ذاك؟»، فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون كما نتصدق، ويعتقون كما نعتق. فقال رسول الله ﷺ: «أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتم؟، قالوا: بلي يا رسول الله، قال: «تسبحون وتكبرون، وتحمدون دبر كل صلاة، ثلاثًا وثلاثين مرة،، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناً، ففعلوا مثله. فقال رسول الله ﷺ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»(١) (متفق عليه) وهذا لفظ رواية مسلم.

### ذكر الموت وقصر الأمل:

ما أكثر العبـد من ذكر الموت إلا ورأيت خير ذلك في أقواله وأفعاله، وقد كان هـذا شأن المؤمن فإذا رأى صاحبه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الدعوات (باب الدعاء بعد الصلاة)، ومسلم في كتاب الصلاة (باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته).

6

المشرك قد اشترى قصوراً أو عبيداً... يقول في نفسه يموت غداً في تركهم ويموتون فيتركونه ثم يقوم فيصلي ويتصدق على عاله كما ورد في كتب التفسير وقد دلت النصوص على فضل ذكر الموت وقصر الأمل.

قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفُّونْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة فَمَن زُحْزحَ عَن النَّار وَأُدْخلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (سورة آل عمران: ١٨٥)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ (سورة لقمان: ٣٤)، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدْمُونَ ﴾ (سورة الأعراف:٤٣)، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذَكْرِ اللَّهَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ وَأَنفَقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْلا أَخَّرْتُني إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مَنَ الصَّالِحِينَ 🕜 وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة المنافقون:٩-١١)، والآيات في الباب كثيرة معلومة.



وعن ابن عــمــر رضي قال: أخـــذ رســول الله عايسي بمنكبى فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»، وكان ابن عمر وضي يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك **لوتك**» (رواه البخاري).

وعن ابن مسعود رضي قال: خط النبي ﷺ خطا مربعًا، وخط خطاً في الوسط خارجاً منه، وخط خططاً صغاراً إلى هذه الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: «هذا الإنسان، وهذا أجله محيطًا به. أو قد أحاط به. وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض: فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، (۱)

وعنه قال: قــال رسول الله عَلِيْكِينَمُ : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعنى الموت<sup>(۲)</sup>.

وعن أبي بن كعب والشيد: كان رسول الله على إذا ذهب ثلث الليل، قام فقال: «يا أيها الناس، اذكرو الله، جاءت الراجفة،

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الرقاق (باب في الأمل وطوله)
 (١) رواه الترمذي في الزهد (باب ما جاء في ذكر الموت) رقم (٢٣٠٨).



تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه (،، قلت: يا رسول الله، أني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت»، قلت: الربع؟، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قلت: فالنصف؟، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قلت: فالثلثين؟، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خيـر لك»، قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تكفى همك ويغضر له

# \* وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ":

الدنيا دار بلاء وامتحان، فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافر، فالصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغني قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فْتُنَّةً أَتَصْبُرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ (سورة الفرقان: ٢٠).

ومعنى هذا أن كـل واحد مخـتبر بصـاحبـه، فالغنى ممتحن بالفقير، عليــه أن يواسيه ولا يســخر منه، والفقــير

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة (باب رقم ٢٤) رقم (٢٤٥٩).
 (٢) راجع كتاب (صور من الفتن).

ممتحن بالغني، عليه ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق، كما قال الضحاك في معنى «أتصبرون» أي على الحق، وأصحاب البلايا يقولون: لِمَ لم نُعاف؟ والأعمى يقول: لِمَ لم أجعل بصيرًا؟ وهكذا صاحب كل آفة.

والرسول عَلَيْ المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره، وكذلك العلماء وحكام العدل، ألا ترى إلى قولهم: ﴿ لَوْلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (سورة الزخرف: ٣١).

فالفتنة أن يحسد المبتلي المعافي، ويحقر المعافي المبتلي، والصبر أن يحبس كلاهما نفسه هذا عن البطر، وذاك عن الضجر، وأتصبرون محذوف الجواب، يعني أم لا تصبرون فيقتضي جوابًا كما قاله المزني، وقد أخرجته الفاقة والفقر يومًا فرأى خصيًا في مراكب ومناكب، فخطر بباله شيء فسمع من يقرأ الآية: وأتصبرون فقال: بلى ربنا نصبر ونحتسب، وقد تلا ابن القاسم صاحب مالك هذه الآية حين رأى أشهب بن عبد العزيز في مملكته عابرًا عليه، ثم أجاب في نفسه بقوله: سنصبر.

وفي تفسير القرطبي: عن أبي الدرداء وَعْ أنه سمع النبي عَلَيْكُمْ قال: «ويل للعالم من الجاهل، وويل للجاهل من العالم، وويل للمالك من المملوك، وويل للملوك من المالك، وويل للسطان للشديد من الضعيف، وويل للضعيف من الشديد، وويل للسطان من الرعية، وويل للرعية من السلطان، وبعضهم لبعض فتنة وهو قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ﴾ (سورة الفرقان: ۲۰)».

قال ابن كثير في تفسير الآية: أي اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع عمن يعصي، ولهذا قال تعالى: ﴿ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ﴾ أي بمن يستحق أن يوحى إليه كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسُورة الأنعام: ١٢٤).

ومن يستحق أن يهديه الله عزَّ وجلَّ لما أرسلهم به ومن لا يستحق ذلك، وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبُرُونَ ﴾ (سورة الفرقان: ٢٠).

قال: يقول الله عزَّ وجلَّ: لو شئت أن أجعل الدنيا مع



رسلي فلا يُخالفون لفعلت، ولكن قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم.

وفي صحيح مسلم: عن عياض بن حمار عن رسول الله عليه عليه عليه الله عليه الله تعالى: إني مبتليك ومبتلي بك، (١٠).

وفي المسند عن رسول الله عَرَاكِينَ : «لو شئت الأجرى الله معي جبال الذهب والفضة، " .

وفي الصحيح: أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خُيِّر بين أن يكون نبيًا ملكًا أو عبدًا رسولاً فاختار أن يكون عبدًا رسولاً. اهـ.

والخطاب في الآية عام في جميع الناس، وهذا هو الصحيح، وقيل: إن هذا في رؤساء المشركين وفقراء الصحابة، فإذا رأى الشريف الوضيع قد أسلم قبله أنف أن يُسلم فأقام على كفره لئلا يكون للوضيع السابقة والفضل عليه، ودليله قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ (سورة الاحقاف: ١١) وهذا قول الكلبي والفراء والزجاج.

۱۱) رواه مسلم. (۲) رواه أحمد.

وقيل: إن هذا في أصحاب البلاء والعافية، هذا يقول: لم لم أُجعل مثله في الخلق والخُلق وفي العقل وفي العلم وفي الرزق وفي الأجل؟ وهذا قول ابن عباس والخشال والحسن ـ رحمه الله ـ.

وقيل: هذا احتجاج عليهم في تخصيص محمد على الله بالرسالة مع مساواته إياهم في البشرية وصفاتها، فابتلى المرسلين بالمرسل إليهم وأنواع أذاهم على ما قال تعالى: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا ﴾ (سورة آل عمران: ١٨٦).

والمُرسل إليهم يتأذون أيضًا من المُرسل بسبب الحسد وصيرورت مكلفًا بالخدمة وبذل النفس والمال بعد أن كان رئيسًا مخدومًا. والأولى حمل الآية على الكل لأن بين الجميع قدرًا مشتركًا.

وقد كانت قصة صاحب الجنتين، صورة واضحة للفتنة والابتلاء بين الغني الكافر والفقير المؤمن الصابر، وستظل هذه الآية من سورة الفرقان ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً



أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ﴾ (سورة الفرقان: ٢٠) تتنزل كالبلسم الشافي على الإنسانية المعذبة في ضميرها المضطربة في أنظمتها، المتداعية في أخلاقها، فلابد من التدبر والتأمل في معانيها فهي كافية في عصمة البشر من الهاوية، التي تردوا فيها نتيجة إعراضهم عن منهج ربهم عزَّ وجلَّ: ﴿ فَمَنِ اتَّبِعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ ولا يَشْقَىٰ ( ٢٣٠) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقيامة أَعْمَىٰ ﴾ (سورة طه: ١٢٣ - ١٢٤).

# ★ القواعد الذهبية حتى لا تكون فتنة ''؛

#### أولاً - العقيدة:

قوة العقيدة صمام أمان، وعصمة للنفس في مواجهة الفتن، فلا أمن ولا أمان إلا بالإيمان قال سبحانه وتعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِ سُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولْئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ (سورة الأنعام: ٨٢).

والعقيدة: هي مسائل الإيمان وقضايا التوحيد.

<sup>(</sup>١) راجع كتابي (صور من الفتن) طبعة دار العقيدة.

وسنستعمرض بعض جوانسها وأثر هذه الجوانب في الوقاية من الفتنة والاكتئاب.

#### ١- القضاء والقدر:

إيمان العبد بالقضاء والقدر يجعله مطمئن القلب، هادىء البال، فالقدر هو نظام التوحيد، ومن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيد، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ (سورة الاحزاب:٣٨) تسكن النفس عندما تطالع هذه الآيات وتمتلىء القلوب رضى عن الله عزَّ وجلَّ، فهو سبحانه وتعالى بقسطه وعلمه، جعل الروح والفرح في اليقين والرضى، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.



ربه سيراً جميلاً معتدلاً بلا إفراط أو تفريط وبلا غلو أو جفو، وبلا إسراف أو تقصير، فالنعمة لا تطغيه والبلوى لا تقنطه من رحمة الله عزَّ وجلَّ.

#### ٢. الإيمان باليوم الآخر؛

من علم أن المرجع والمآب إلى الله عنز وجل ، وتي قن الصراط والميزان وتطاير الصحف، وأن الأمر إما جنة وإما نار، وأن الآخرة من ذهب يبقى، وأن الدنيا من خزف يفني، وأن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وأن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وقد اقترب للناس حسابهم، وأن الموت نهاية كل حي، وأن القبر أول منزل من منازل الآخرة، من علم ذلك هانت عليه المصيبات وخفت عنده الأحزان، وأصبحت الهموم همًا واحدًا، وهو هم الآخرة، فالإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمنين في مواجهة شدائد الدنيا وفتنتها.

#### ٣- الإيمان بالأسماء والصفات:

إن الإيمان بالأسماء والصفات من شأنه أن يشبت النفوس ويقوي العزائم ويعين على مواجهة النوائب والفتن،



فالمسلم الذي يعلم أن الله حكيم يتقبل الأحداث ويدرك أن فيها خيرًا له، حتى وإن خفيت الحكمة منها.

#### ٤ ـ مفهوم المسلم للمصائب والأحزان:

المسلم يؤمن بأن المصائب قد تكون علامة على محبة الله للعبد ففي الحديث: «إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» والابتلاء للمسلمين يكون على قدر إيمانهم «أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» فإذا صبر واحتسب نال الأجر العظيم ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب ﴾ (سورة الزمر: ١٠).

ولكي تستبين قيمة العقيدة، انظر في قصة الخنساء، هذه المرأة التي بكت أخاها صخرًا وأنشدت فيه المعلقات وانتابها الجزع بسبب فراقه، هي هي عندما يموت أولادها الأربعة في معركة القادسية، ما زادت على قولها، «الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني وصححه الألباني.

هي امرأة هنا وهناك، وهذا أخوها وهؤلاء هم أولادها الأربعة، ومن المعلوم أن حزن المرأة على ولدها أشد من حزنها على أخيها، ولكنه الإيمان الذي يصنع الأعاجيب.

إن الحال لا يمكن أن يستقيم إلا بالإيمان بالله عزَّ وجلَّ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخِر والقدر خيره وشره حلوه ومره.

فاللهم ارزقنا إيمانًا صادقًا ودينًا تخالط بشاشته القلوب، وتوفنا اللهم مسلمين غير خزايا ولا مفتونين.

### • ثانيًا ـ التقوى والعمل الصالح:

قال سبحانه وتعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أُنتَىٰ وَهُو مُومَن فَكَرَ فَلَن خَكِر أَوْ أُنتَىٰ وَهُو مُومَن فَكَنُو فَكُن فَلَنُحْ بِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (سورة النحل: ٩٧) وهذه الحياة حياة الرضا والقناعة، ومدارها على تقوى الله والعمل الصالح، فلإ يمكن أن تطيب الحياة ولا أن تسعد النفوس إذا أعرضت عن أمر خالقها فَهُمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ ولا يَشْقَىٰ (١٢٢) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ (سورة طه: ١٢٤-١٢٤)، والمال والجاه فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ (سورة طه: ١٢٤-١٢٤)، والمال والجاه

والسلطان والشهرة والجمال. . . لا يمكن أن يحقق هذه السعادة فهذا هو حكم الخالق جلَّ وعلا ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (سورة الملك: ١٤)، ولذلك كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: «والله إننا لفي نعمة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف».

#### • ثالثًا الدعاء والتسبيح والصلاة:

صح عن رسول الله عرب أنه قال: «ما أصاب عبداً هم وحزنه وقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً»

فإذا خفت الفتنة فاهرع إلى الصلاة والدعاء والتسبيح فهو سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطر ويكشف الضر.

<sup>(</sup>١)واه أحمد وابن حبان.



# • رابعًا ـ تقدير أسوأ الاحتمالات والنظر إلى من هو أسوأ حالاً:

جاء خباب بن الأرت وَلَيْكُ إلى رسول الله على وكان متوسداً بردة في ظل الكعبة وقال له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال على الله الله على من فقيال على الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، (۱).

فإن أصبت في مال أو نفس أو ولد، أو رأيت نفسك مبخوس الحظ كما تقول فانظر إلى ما هو أسوأ حالاً، حتى تؤدي شكر ما أنت فيه من نعمة.

ففي الحديث: «انظروا إلى من هو أسفل منكم في متاع الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.



### • خامسًا ـ الواقعية والبعد عن الخيالية:

#### • سادسًا تقديم حسن الظن:

من الفتنة أن تحسد الآخرين وتحقد عليهم، وتنظر السهم على أنهم لا يستحقون هذا المال أو الجاه أو الصحة. . . وأنك أحق بذلك منهم، فلديك من الذكاء والفهم والفطنة ما يفوقهم!! إن فتنة البعض في أن يحسن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.



الظن بنفسه ويسيىء الظن بالآخرين، ويحمل الأقوال والأفعال على أسوأ محاملها، فيتوهم أن فيلانًا يكرهه ويعاديه لكونه لم يُسلم أو لم يبتسم في وجهه وقد يكون السبب أنه لم يره أو كان منشغلاً مهمومًا؛ ولذا قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَ الطَّنَ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ إِنْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ الله

#### سابعًا ـ كن كالشجر يقائف بالحجو فيلقي الثمر:

شأنك كشأن النخلة، فلا تواجه الإساءة بالإساءة، واتق الله فيمن لا يتقي الله فيك، واشغل نفسك بطاعة الله وبذكره سبحانه وتعالى، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل فلا داعي للقيل والقال، فذكر الناس داء وذكر الله شفاء، وطن نفسك على العفو والصفح وكظم الغيظ، فأنت تتعامل مع من لا تخفى عليه خافية.

#### • ثامنًا . الأمل:

لن يغلب عسر يسرين ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (سورة الشرح:٥-٦)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ (سورة الطلاق:٧).

وفي الحديث: «واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الضرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً».

فالكرب والشدة لن تدوم، بل سرعان ما تنقشع ويعقبها فرجًا وسعة، وما أكثر السنن الشرعية والكونية الدالة على ذلك، فاستصحب الأمل، ولا ينقطع رجاؤك في الله عنز وجل ثق في وعده سبحانه وتعالى، فهو لا يضيع أهله وأولياءه ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مَخْرَجًا آ وَيَرْزُقْهُ مَنْ حَيْثُ لا يَحْتَسبُ ﴾ (سورة الطلاق:٢-٣).

# \* الحكمة في فتنة وابتلاء البعض بالبعض الآخر:

من تتبع نصوص الشريعة ونظر في الواقع سيجد أن فتنة البعض بالبعض الآخر لا تخلو من عدة فوائد، منها:

١ ـ رفع درجات المـؤمنين، ومضاعفة حـسناتهم وتكفـير
 خطاياهم.

٢ ـ الفتنة تميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب.

٣ ـ البلاء والفتنة كالدواء للداء.



# \* انتصار المؤمن على صاحب الجنتين:

قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ (سورة غافر: ٥١)، وقال: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (سورة الروم: ٤٧).

وهذا وعد من الله بنصرة عباده المؤمنين، ووعد الله لا يتخلف أبدًا، فمن أصدق من الله قيلاً وحديثًا، والنصر كما يكون بالغلبة والقهر للأعداء كما حصل لداود وسليمان وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكذلك يتحقق النصر بإهلاك المكذبين كما حدث مع قوم نوح وعاد وثمود.

قال تعالى: ﴿ فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمَنْهُم مَّنْ أَخَدَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغُرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

(سورة العنكبوت: ٤٠).

وقد يكون الانتصار بانتقام الله من الكفرة بعد وفاة الأنبياء والصالحين كما حدث مع من قتل يحيى ومن حاول قتل عيسى عليهما السلام. ثم ثبات الداعية على مبدئه وقوة حجته، وصحة برهانه هي من أعظم صور النصر، قال تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَٱلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ الْجَعِيمِ فَالُوا بِهُ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ (سورة الصافات: ٩٧-٩٧)، وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتُنَا لَعَبَادَنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ آلِهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْعَلَى اللَّهُمُ الْغَمَ اللَّهُمُ الْعَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

بل ما يتـصوره كـثير من الناس هزيمـة، قد يكون هو النصر الحقيقي كالقتل والسجن والطرد والأذى.

قال تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْسَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (سورة آل عمران: ١٦٩)، وقال عن صاحب يس لما قتلوه: ﴿ قيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ آَلَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ (سورة يعلَمُونَ آلَ بِمَا غَفَر لِي رَبّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ (سورة يعلَمُونَ آلَ بِمَا غَفَر لي رَبّي وَجَعَلَنِي مِن الله يوسف عَلَيْ الله يوسف عَلَيْ الله يوسف عَلَيْ الله يوسف عَلَيْ لوجدته تمخض عن نصر عظيم، وكذلك المذلة التي لحقت بلال وَقَعْنَ أَثناء تعذيبه، انتهت إلى عز كبير، فما قام عبد الله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز.



ولو تتبعنا قصة المؤمن مع صاحب الجنتين، لوجدناها انطوت على صور كثيرة من صور النصر في الدنيا والآخرة، فشبات المؤمن وحــرصه على طاعــة الله في عســره ويسره، وغناه وفقره، وقوة حجته وسطوع برهانه عندما قال له أخوه الكافر: ﴿ أَنَا أَكْثُرُ مَنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً ﴾ (سورة الكهف:٣٤)، رد عليه قائلاً: ﴿ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً 🐨 لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ᠩ وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا الآ) فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾ (سورة الكهف:٣٧–٤١).

ثم انظر كيف حل الدمار والهلاك بمال الكافر، فما كاد المؤمن يفرغ من قولته إلا ﴿ وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ (سورة الكهف:٤٢) وكلها من صور النصر الذي تحقق لمؤمن في الدنيا مصداق قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (سورة الروم:٤٧) ثم في تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (سورة الروم:٤٧) ثم في

الآخرة تكتمل حلقة ومعالم الانتصار بدخول المؤمن الجنة، واستقر صاحب الجنتين المشرك في نيران الجحيم.

فليس لأحد أن يستريب في وعد الله، ولا أن يتحجر واسعًا ويقصر معاني النصر على قهر الأعداء في ساحة الحرب، كما لا يليق لأحد أن يسييء الظن بربه، فمن ظن أن الله يخذل أولياءه فقد ظن ظن السوء برب العزة جلً وعلا؛ ﴿ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ (سورة آل عمران:١٥٤).

وقد يتأخر أو يتخلف النصر لسبب أو لآخر فلا تتنازل عن عقيدتك ولا تساوم على إيمانك فالسلامة لا يعدلها شيء، وما بعد الدنيا من دار إلا الجينة أو النار، واتهم نفسك إن اتهمت فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة كما قال علي بن أبي طالب وفي وثق في وعد الله، واقرأ السنن الشرعية والكونية قراءة واعية قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَلْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

187

ألا إِنَّ نَصْرَ اللَّه قَرِيبٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢١٤)، وقال: ﴿ الْمَمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا أَحَسَبَ النَّاسُ أَن يُتُركُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِينَ ﴾ (سورة العنكبوت: ١-٣)، وقال سبحانه: ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ﴿ ﴾ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ تَدبرالناس هذه السورة العصر) تأمل هذه السورة وتدبرها فلو تدبرالناس هذه السورة لوسعتهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ففيها بيان منهج النصر بسعته وشموله وتوضيح لأسبابه وطريقه.

# \* لمثل هذا النعيم وهذا الفوز لا لغيره فليعمل العاملون:

إن الفوز الحقيقي، يوم ينجح العبد في الابتلاء والاختبار والامتحان، ويطمئن على خاتمته ويؤتي كتابه بيمينه فيقول: ﴿ هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ ﴿ آ اِنِي ظَنَنتُ أَنِي مُلاقِ حِسَابِيهُ ﴿ آ فَهُو فِي عيشَة رَاضية ﴿ آ فِي جَنّة عَالَية ﴿ آ وَ قُطُوفُهَا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيّامِ الْخَالِية ﴾

قال ابن عباس وَ الله على المؤمن أن أدخله الجنة وأنجاه من لقد بلغ من فضل الله على المؤمن أن أدخله الجنة وأنجاه من النار فقال: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُ وَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٠٠ لِمُثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامَلُونَ ﴾ (سورة الصافات: ١٠-١١).

أي لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون ليصيروا إليه في الآخرة، وهذا نظير ما قال له الكافر: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفُراً ﴾ (سورة الكهف:٣٤).

وقيل: يحتمل أن يكون من قول الملائكة أو هو من قول الله عزَّ وجلَّ لأهل الدنيا، أي قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء، ﴿ لِمُثْلِ هَذَا ﴾ والجزاء والعطاء والفضل فأليَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ (سورة الصافات: ٦١)، فليكن عملك هنا ونظرك في السماء، وعملك هنا وحساباتك حسابات أخروية، فليس دون الله منتهى وهذا هو الذي ترجوه، من وراء القول والفعل؛ ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لُوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ منكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا آ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴾ (سورة الإنسان: ٩-١٠) فالعمل الذي يتحقق به الفوز العظيم (سورة الإنسان: ٩-١٠) فالعمل الذي يتحقق به الفوز العظيم

هو ما كان ابتغاء وجه الله، وعلى سنة رسول الله على الله على الله على وهو أيضاً ما تم حبًا لله وطمعًا في جنته وخوفًا من ناره وهو أيضًا يُسَارِعُونُ فِي الْخَيْرَاتِ ويَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشُوا يُسَارِعُونُ فِي الْخَيْرَاتِ ويَدْعُونَنَا رَغَبًا ورَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشُعِينَ ﴿ وَاللَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا فَاشَعِينَ ﴿ وَاللَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (سورة الانبياء: ٩٠-٩١) وهذا هو الذي يفرق بين المؤمن وغيره، فالكل عامل ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِه ﴾ (سورة الإسراء: ٨٤)، وشتان بين عمل رضى الله عنه، وبين عمل شقى صاحبه به.

والكل أيضًا ساع ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى ﴾ (سورة اللبل:٤)، وسعي العباد يفترق، فمن السعي ما يوصل إلى جنات النعيم، ومنه ما يقود إلى نيران الجحيم.

والكل متحرك ﴿ لَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾ (سورة المدنر: ٣٧)، فمن تقدم إنما تقدم بطاعة الله، ومن تأخر إنما تأخر بمعصية الله، فليس منا من هو ساكن في مكانه، ولا أضر على العبد من ذنوبه ومعاصيه فهذه هي التي تفعل به الأفاعيل في الدنيا والآخرة، وتؤخره إلى وراء وراء.

والكل أيضًا مريد ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيَّا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيَّا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخرة ولا الآخرة ﴿ السورة آل عمران: ١٥١) فكن أنت من أبناء الدنيا، فإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، وكما قال شداد بن أوس: اعلموا أنكم لن تروا من الخير إلا أسبابه، ولن تروا من الشر إلا أسبابه، الخير بحذافيره في الجنة، والشر بحذافيره في النار، والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر، ولكل دار بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا.

وقالوا: اعـمل عمل رجل لا ينجيـه إلا عمله وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كُتب له.

وقال مؤمن آل فرعون: ﴿ يَا قُوْمٍ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾ (سورة غافر: ٣٩). ﴿ فَلا تَعُرُنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ ﴾ (سورة لقمان: ٣٣)، فضع الآخرة نصب عينك، وارتحل طلبًا لها، واحذر أن تنخدع بزخرف فان وعارية مسترجعة، واسلك سبيل قوم ركبوا سفن الآخرة،

1177

﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ( ﴿ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (سورة الذاريات: ١٧-١٨). طلبوا السلامة لأنفسهم وعلموا أن الراحة عند أول قدم يضعونها في الجنة، فهذا هو الفوز العظيم ولمثل هذا فليعمل العاملون.



# الخاتمت

بدأت القصة بمشهد الجنتين ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّ شَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لاَّحَدهما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَاب وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُما زَرْعًا جَعَلْنَا اللَّهَمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَاب وَحَفَفْنَاهُما بِنَحْل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُما زَرْعًا (٢٣) كُلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْعًا وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَرًا ﴾ (سورة الكهف: ٣٢-٣٣).

فالبساتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئًا، بينما كان صاحبها جاحدًا وكافرًا ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ (سورة الكهف:٥٥) فلم يؤد شكر ما أنعم الله به عليه، ولذلك كان كفره مؤذنًا بزوال النعمة ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ (سورة الانفال:٥٥)، ولذلك لا عجب أن أسدل ستار القصة على مشهد الجنة الخاوية على عروشها، وموقف صاحبها يقلب كفيه أسفًا وندمًا ويقول: ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بربِي أَحَدًا ﴾ (سورة الأرض وندمًا ويقول: ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بربِي أَحَدًا ﴾ (سورة والسماوات، ولكن حزنًا على ضياع المال، وبدليل أنه مات والسماوات، ولكن حزنًا على ضياع المال، وبدليل أنه مات

111

وجاء مشهد صاحب المؤمن مع إخوانه في الجنة وذلك في سورة الصافات وهو القائل: ﴿ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞ يَقُولُ أَنْ لَمْ مَدَقِينَ ﴾ (سورة الصافات:٥١-٥٢)، ﴿ فَاطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْمُحَدِيمِ ﴾ (سورة الصافات:٥٥) أي أن صاحب الجنتين على شركه ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِن يَشَاءُ ﴾ شركه ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِن يَشَاءُ ﴾ (سورة النساء:٤٨).

وتأتي هذه التعقيبات القرآنية في نهاية هذه القصة ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فَتَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿ ٢٠ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لَلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ (سورة الكهف: ٤٣-٤٤)، فلا منقذ له، وهناك كل أحــد مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب، كقوله: ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ (سورة غافر:٨٤)، وكقوله إخبــارًا عن فرعون ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ منَ الْمُفْسدينَ ﴾ (سورة يونس: ٩٠-٩١)، حينت نكشف الحقائق ويعلم الجميع أنه سبحانه المتـفرد بالولاية والقـدرة فلا قـوة إلا قوته، ولا نصـرًا إلا نصره، وثوابه هو خير الثواب، وعــاقبة الأعمال التي تكون لله عزَّ وجلَّ حميدة رشيدة كلها خير؛ ﴿ هُوَ خَيْرٌ ثُوابًا وَخَيْرٌ عُوَابًا وَخَيْرٌ عُقَبًا ﴾ (سورة الكهف:٤٤).

وأمام هذا المشهد يضرب مثلاً للحياة الدنيا كلها فإذا هي كتلك الجنة المضروبة مثلاً قصيرة قصيرة، لا بقاء لها ولا قرار.

واضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدرًا ﴾ (سورة الكهف: ٤٥)، فالماء اختلط به نبات الأرض، والنبات صار هشيمًا، فيما أقصرها وما أهونها حياة، فكيف اسستخفت عقول البشر، وكيف صرفت الناس عن طاعة ربهم؟! وهذه هي حقيقتها سريعة الزوال والانتهاء، وقد آذنت برحيل، لا تستقر على حال، وكذلك أهلها لا يثبتون على وضع فالغني قد يصير فقيرًا، والصحيح قد يعاني السقم ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدرًا ﴾ (سورة الكهف: ٤٥).

ثم يأتي هذا التعقيب ﴿ الْمَالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ (سورة

18.

الكهف:٤٦) أي الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم فالآخرة خير وأبقى، والدنيا متاع زائل، ولذلك فالعاقل هو الذي يقدم لنفسه الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض، وهي شاملة لجميع الطاعات سواء كانت فرضًا أو نفلاً.

قال ابن عباس رضي المسلوات الخمس».

وقال عشمان وطي : «هي: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والله العلي العظيم».

وقد ورد ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولهما أحب إلى من الدنيا جميعًا وركعتا الفجر ليست واجبة، وليس معنى ذلك أن يترك الإنسان العمل والتكسب أو أن يسب الدهر، ويحرم الطيبات، فنحن بحاجة لأن نقيم حضارة على منهاج النبوة، وأن نعمر الدنيا بطاعة الله، وأن نقيم واجب العبودية، وأن نعلم أن الذم الوارد في النصوص، لا لزمان الدنيا ولا لمكانها، فقد جعل سبحانه ذلك ﴿ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُمْ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً ﴾ (سورة الفرقان: ٦٢)

وإنما يقع الذم على تصرفات العباد المخالفة لشرع الله، كشأن صاحب الجنتين فقد كان ظالمًا لنفسه بينما الجنة (البستان) ﴿ آتَتْ أُكُلُهَا وَلَمْ تَظْلَم مَّنْهُ شَيْعًا ﴾ (سورة الكهف: ٣٣) ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله؛ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَهَ اللَّه الَّتِي أَخْرَجَ لِعبَادِه وَالطَّيّبَاتِ مِنَ الرّزْق ﴾ (سورة الأعراف: ٣٢) و لا يليق في الوقت ذاته أن ننشغل بالدنيا عن الدين، أو أن يبيع الإنسان دينه بدنيا غيره، فلابد من مواجهة النعمة بالشكر، وإعمال المضوابط والموازين المشرعية في كل آن وحين، ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عندَ رَبُّكَ تُوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ (سورة الكهف:٤٦)، وتتوالى الآيات بعد ذلك ويأتي الأمر لرسول الله عَلَيْكِ في أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهكذا تتناسب قصة صاحب الجنتين مع المثل المضروب للحياة الدنيا مع هذا الأمر الإلهي، لتصبح هذه القصة الحقيقية الواقعية \_ التي لا خيال فيها ـ بمثابة عظة وعبرة وتقرير خيـر للقيم في الحياة وما بعد الحياة، والله غـالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعملون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



# فهريس

| صُفح | الموضوع                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ۵    | • المقدمة                                                        |
| 11   | *قصة صاحب الجنتين في القرآن*                                     |
| ١٣   | *القصة كما وردت في كتب التفسير                                   |
|      | *قصة صاحب الجنتين مثل مضروب لحال الكافرين                        |
| 19   | والمؤمنين                                                        |
|      | *القصة صورة للتواصل العجيب بين الدنيا                            |
| ٧٤   | والاخرة                                                          |
|      | <ul> <li>*زيارة أهل الجنة بعضهم بعضًا وتذاكرهم ما كان</li> </ul> |
| ۲۸ . | بينهم في الدنيا                                                  |
| ٣٥ . | *المؤمن في الجنة يطلع على الكافر فيزداد شكرًا                    |
|      | *المؤمن لا يتذكر في الجنة أشد عليه من الموت في ·                 |
| **   | الدنيا                                                           |
| 24   | *كل قرين يقتدي إلا من رحم الله <del></del>                       |
|      | <ul> <li>الحراف صاحب الجنتين وغيـره يساوي لذة ساعة</li> </ul>    |
| 10   | وألم دهر                                                         |
|      | وجمه الشبمه كسبيسر بين المادية الغسربيسة المعاصسرة               |
| 19   | وصاحب الجنتين فكيف نتابعهم؟!                                     |

# الموضوع الصَّفحة

|     | * ليس في القـصة تبرير لــلصراع الطبقــي أو تأييد |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٥٣  | للمذهب الاشتراكي                                 |
|     | * الانكار على صـاحب الجنتين لم يكن لغناه ولكن    |
| ٥٦  | الكفره                                           |
|     | * غصب الأرض لتـوزيعها أو لبناء مـسجد عليـها      |
| 17  | وحكّم ذلك                                        |
| 77  | * ما شاء الله لا قوة إلا بالله كنز فاحرص عليه    |
|     | * فضل الزهد في الدنيا والحث عــلى التقلل منها،   |
| 77  | وفضل الفقر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ٧٦  | * فضل الجوع وخشونة العيش                         |
| 94  | * القناعة والعفاف والاقتصاد                      |
| 9,4 | * الحث على الأكل من عمل يده                      |
| 99  | * الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير            |
| ٠٥  | * النهى عن البخل والشح                           |
| ١٠٦ | * الإيثار والمواساة                              |
| ٠٨  | * التنافس في أمور الآخرة                         |
| ٠٩  | * فضل الغنى الشاكر                               |
| 1.  | * ذكر الموت وقصر الأمل                           |

| الصَّفحة | الموضوع |
|----------|---------|
|          |         |

| 114 | ★وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 114 | *القواعد الذهبية حتى لا تكون فتنة                                    |
| 114 | أولاً _ العقيدة                                                      |
| 177 | ثانياً ـ التقوى والعمل الصالح                                        |
| 174 | ثانثًا _ الدعاء والتسبيح والصلاة                                     |
|     | رابعًا ـ تقدير أســوأ الاحتمــالات والنظر إلى من                     |
| ۱۲٤ | هو أسوأ حالاً                                                        |
| 170 | خامساً ـ الواقعية والبعد عن الخيالية                                 |
| 140 | سادساً _ تقديم حسن الظن                                              |
| 177 | سابعًا _ كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر                           |
| 177 | ثامناً _ الأمــل                                                     |
| 177 | *الحكمة في فتنة وابتلاء البعض بالبعض الآخر                           |
| 144 | * انتصار المؤمن على صاحب الجنتين                                     |
|     | * لمثل هذا النعميم وهذا الفوز لا لغميره فلمعمل                       |
| 144 | العاملون                                                             |
| ١٣٧ | • الخاتمة                                                            |
| 127 | الفص س                                                               |



# تطلب مطبوعاتنا من

التوزيع في المملكة العربية السعودية: رَارُطَيْبَة الْخَصْرَاء مكة المكرمة ت: ٥٥٨٩٠٢٧ التوزيع في الجزائر: مجمع السيرة للكتاب والشريط الهادف أ

سطيف: 7 شارع الرخايف - هاتف: 66 48 83 89 - 80 51 66 062

الجزائر: 31 20 21 755 - بسكرة: أمام الضمان الاجتماعي هاتف: 56 65 40 471

التوزيع في اليمن: مَكنَبَه المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ صنعاء شارع الرياط بجوار جولة القادسية ت: 212281 17:37438 مقابل مسجد با زرعة ت: 5/316430 - جوال: 3743848

التوزيع في المفسرب: بَكِنْبَيِّ إِنْسُكِالْتُنَّ وَوَنْدَائِيمَانِطِينَ بِمِارَاتِنَا الْفَالْ الرَّالِيفَار فاند 44668

التوزيع في القاهرة، الْجَرِينَ الْمُؤْتِّ عَلَى الْهَاعِ الْآهِرُ

شارع الإمام محمد عبده -أول درب الأتراك - ت: ٢٠٢/٥١٢٠٦٢ ، ٢٠٢٠



Dar AL-Eman
Printing, Publishing&Distribution
0 001986 500807

غ إحادة الرفع بوامطة

مكتبة بحمكر

ask2pdf.blogspot.com

تحن لا نقو م يتصوير أو نسخ الكتب ننشر الكتب الموجودة بالفعل علي الإنترنت تحترم حقوق الملكية ولا تمانع حلف رابط أي كتاب إذا طالب مؤلف أو دار نشره بحلفه